

# المنالك المنال

# المنابع في المنابع الم

شيخ الإست لام تقى لدين ابن تيمية تحقيق أبومريم

> <u>ظَّارُالِطِّ</u>َكَانِبُرُلِكُ ثِرَانِكِ بَطُلِنَظُا لِلنَّشْرِ، وَالتَّحْقِيقِ. وَالنَّوْزِيعِ

## كِمَابِّ قَدْ حَوى دُرَرًّا بِعَيْنِ الْنَحْبُ مِ مَا عُوطَة لهذا قلت تنابها حقوق الطبع محفوظة

للنَشر والتَحقِيقِ والتوزيع

المُرَاسَلاك:

طنطاش المديرية أمّام محطة بَنزين التّعاونِ ت: ٣٣١٥٨٧ ص.ب ٤٧٧

الطبعة الأولى ١٤١٢ هـ ــ ١٩٩٢م

## منم الدالرحن الرحيم

#### بین یدی الکتاب وأهمیتـــه

الحمد لله وكفي ، وسلام على عباده الذين اصطفى ، وبعد ٪.

من سنن الهدى التي تركها لنا النبي بالله صلاة الجماعة ، حيث مجتمع المسلمون فيتعارفون ويتعاونون ، وما أجمل قول ابن مسعود رضى الله عنه :

لا لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه ، أومريض، إن رسول الله يُلِللهِ علمنا سن الهدى ، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه ، رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ..

وفى رواية أخرى لأبى داود قال « حافظوا على هؤلاء الصلوات الحمس حيث ينادى بهن ، فإبهن من سنن الهدى ، وإن الله تبارك وتعالى شرع لنبيه سنن الهدى ، ولقد رأيتنا » وما يتخلف عنها إلا منافق بسيسن النفاق ، ولقد رأيتنا وإن الرجل ليهادى بين رجلين حتى يقام فى الصف ، وما منكم أحد إلا وله مسجد فى بيته ، ولو صليم فى بيوتكم ، وتركتم مساجدكم تركم سنة نبيكم لضللم » .

هكذا هي صلاة الجاعة فلها أهمية كبرى ، لما يترتب عليها من فوائد جمة ولو أحدنا نسرد تلك الفوائد ما انتهينا ، فمها على سبيل المثال :

ا ـ شعور أهل الإسلام بعظمة دينهم الذى جمعهم فى مكان واحد ، يتساوى فيه الجميع الفقير ، والغنى ، الشريف ، والمولى الكل سواسية كأسنان المشط .

٢ - يعرف أهل الإيمان أحوال بعضهم ، فيعطف الغنى على الفقير ،
 ويعين القوى الضعيف ، فيتم التكافل الإجماعي بين المحتمع ككل ، وهذا ما تربد المحتمعات الحديثة أن تصل إليه .

س \_ يعرف أعداء الإسلام أن المسلمين يد واحدة ، فهم معاً فى الدين ،
 فكيف يتفرقون فى الدنيا .

وهكذا نجد أن فوائد صلاة الجاعة عظيمة لجاعه المسلمين ، بل إنها للفرد عظيمة ، فهى تعلمه النظام ، وتعلمه النظافة ، إلى غير ذلك ومن هنا كان ينبغى لكل مسلم أن يعرف حكم صلاة الجاعة ، فإن الناس قال مهاونوا فيها ، حتى أصبحت بيوت الله خالية من المصلين ، فإنا لله وإنا إليه راجعون .

يأتى شيخ الإسلام فى هسذا الكتاب وبحدثنا عن حكم صلاة الجماعة الفقهى ، فيعرض لنا آراء العلماء ، وحجة كل رأى ، و بما يُسرد عليه ، ثم يمحص تلك الأقوال حتى يصل بنا إلى حكم صلاة الجماعة الذى ينبغى لكل مسلم أن يتعلمه ويُسعلمه .

أما الجزء الثانى من هذا الكتاب فيتحدث عن القراءة خلف الإمام وهذا موضوع خطير ، فإن العالماء قد تنازعوا فيه ، واختلفوا مع عموم الحاجة وخطورته ، فيأتى شيخ الإسلام ويقول القول الوسط ، فيفصل في هذا الأمر ، ولقد كان الإمام مسبوقا من قبل في الحديث عن حدذا الموضوع ، فلقد ألف فيه الإمام البخارى كتابه (خير الكلام في القراءة خلف الإمام) ، وألف الإمام البهتي كتابه ( القراءة خلف الإمام) .

ولقد استوعب هذا البراث الإمام ابن تيمية ، وأخرج لنا خلاصة اللراث المأثور عن السلف الصالح ، مع ذكر أقوال كل فريق من االعلماء ، وفي النهاية كعادته يخرج لنا بالقول الأوسط ، والمذهب الراجح .

من علم شریف ، یوصل إلی طاعة الله وعبادته .

#### عملي في الكتاب

١ - قمت بتخريج الأحاديث النبوية الموجودة في الكتاب ، مع ذكر
 حرجة الحديث كلما أمكن ذلك .

٢ - أرجعت الآيات القرآنية إلى مواضعها من السور ، مع تشكيلها
 تشكيلا كاملا ، لأهمية هذا الأمر .

٣ - قمت بإرجاع أقوال السلف إلى مواضعها من المراجع التي 
 ذ كرت فيها ، وهذا يزيد في توثيق القيمة العلمية لتلك الأقوال .

٤ - أعددت مقدمة للكتاب تحتوى على التالي:

( ا ) بين يدى الكتاب وأهميته .

(ب) ترجمة المصنف .

(ج) أصل الكتاب .

( د ) عملي في الكتاب .

إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت وإليه أنيب .

أبو مريم / مجدئ بن فتحى السيد

### ﴿ أصل السكتاب ﴾

هذا الكتاب في أصله •كون •ن رسالنين من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية ، كتبها عندما سئل عن صلاة الجاعة هل هي فرض عين أم فرض كفاية ، أم سنة ، فإن كانت فرض عين ، وصلى وحده بغير عذر ، فهل تصبح صلاته أم لا ؟

أما الرسالة الثانية فهي عبارة عن السئوال عن القراءة خاف الإمام ؟

ولقد أخرجنا هاتين الرسالتين من مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ، وكانتا في المحلد رقم (٢٣) وذلك للحاجة الملحة إلى هذين الموضوعين ، ولتيسير وصول القارئ المسلم إلى أحكام هاتين المسألتين ، فإنه يتعذر عليه أن يشترى مجموعة الفتاوى المؤلفة من (٣٧) مجلداً .

ولقد حاولنا خدمة الكتاب بتحقيقه ، وإيضاح ما قد يصعب فيه ، ويعلم الله عز وجل كما بذلت من طاقة في تَحرَّى الصواب ، ولكن أبي الله عز وجل أن يكون الكمال إلا لكتابه ، فمن وجد خيراً في عملي فهذا من فضل الله ، فلا يحرمني الدعاء بالتوفيق ، وإن كانت الأخرى فليستغفر لى ، وحسبي أن الله يعلم ما في الصدور ، وأسأل الله - تبارك و تعالى - أن ينفع بهذا العمل المسلمين ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

#### (ترجمة المصنف)

#### أولاً نسبه ونشأته:

هو شيخ الإسلام ، الإمام المحتهد ، تقى الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني .

ولد بحران فى عاشر ربيع الأول سنة ٦٦١ هـ ، ثم ارتحل والده به وبأخويه إلى دمشق فيمن هاجر إليها من المسلمين فراراً من التتار الذين أغاروا على بلاد الإسلام فى ذلك العهد ، وأظهروا فى الأرض الفساد .

فلما ذهب إلى دمشق تلقى العلم على مشايخها ، واعتنى بالحديث ، فسمع المسند مرات ، والكتب الستة ، ومعجم الطبرانى الكبير ، وما لا يحصى من الكتب ، ثم أقبل بعد ذلك على الفقه وعلم العربية ، ثم أقبل على التفسير إقبالا كليا حتى سبق فيه ، وأحكم أصول الفقه ، كل ذلك وهو ابن بضع عشرة سنة ، فانهر العلماء من فرط ذكائه ، وسيلان ذهنه ، وقوة حافظته .

وكان يحضر إلى المحافل العلمية ، فيناظر ، ويناقش ، وأفتى وله أقل من تسع عشرة سنة ، وتوفى والده وعمره احدى وعشرون سنة ، فقام مكانه بتفسير القرآن أيام الجمع في المسجد الجامع .

وهنا يحق لنا أن نقول: إنه لا عجب ولا غرو فى نبوغه ــرحمه الله ــ فقد وهبه الله كل عوامل النبوغ ومؤهلاته: وراثة طيبة عميقة الجذور العلمية، وقوة عقلية وذهنية بلغت حد الاعجاب.

ثُمُ بَعْدَ ذَلَكَ اتَّجِهِ إِلَى الحَدَيثِ رَوَايَةً وَحَفَظًا ۖ ، ` فَرُواهُ عَنْ أَعَلَامُهُ ،

وكبار شيوخه في وقته كابن أبي اليسر ، ومجد الدين بن عساكر ، وقحر الدين بن البخارى وغيرهم .

ومع الحفظ والرواية كان كؤُباً على الدروس العلمية ، والبحث ، في مختلف العلوم ، وقلما يزاول علماً من العلوم ، إلا ويفتح الله عليه فيه .

وكان يكتب في كل يوم وليلة في فقه ، أو أصوله ، أو تفسير ، أو في الرد على الفلاسفة وأهل النحل والفرق ، نحواً من أربع كراسات .

#### ثانيا صفاته الذاتية:

كان ممتاز رحمه الله - بالشجاعة والجلد في النصح لله ، والأمة وكان يدعو إلى ما كان عليه سلفنا الصالح ، فأظهر الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر في كل مكان كان يذهب إليه .

وامتاز ــ رحمه الله ــ بقوة الحافظة ، فكاد أن يستوعب السنن والآثار م حفظا ، إن تكلم فى التفسير فهو صاحب علمه ، وإن أفتى فى الفقه فهو مدرك غايته ، أو فى الحديث فهر حامل رايته .

ومن صفاته ـ رحمه الله ـ كان عالى الهمة عزيز النفس ، لا يذل ، ولا بمارى ، وكان صريحا إلى أبعد حدود الصراحة ، فى رأيه ، ومناظراته، ومؤلفاته ، فمن مواقفه الجريئة المحيدة التي تذكر له ، وتبين كيف كان فى علمه وفضله .

١ - لما زحف التتار على الشام ، وتسامع الناس بأنهم سيقصدون مصر بعد ذلك ، أمتلأت قلوبهم بالرعب ، واتفق الأعيان مع الشيخ ابن تيمية على لقاء ملكهم قازان ، فذهبوا إليه ، وتكلم معه ابن تيمية كلاما شديداً ، وكانت الغاية أخذ الأمان لأهل دمشق ، ثم إيقاف الزحف ، فجلس الشيخ أمام قازان الذي طلب الدعاء منه ، فرفع يديه ودعا له دعاء منصفاً أكثر عليه ، وقازان يؤمن على دعائه .

٢ – وشكا رجل من الناس إلى ابن تيمية من ظلم نزل به من أميره ،
 وكان هذا الأمير فيه جبروت وغلظة . فدخل عليه الشيخ غير هياب .
 ولا وجل ، فقال الأمير : أنا كنت أريد أن أجيئ إليك لأنك عالم زاهد ،
 يعنى بهذا الاستهزاء من الشيخ .

فقال الشیخ : موسی کان خیراً نی ؛ وفرعون کان شراً منك ، وکان موسی یجی الی باب فرعون کل یوم ثلاث مرات ، ویعرض علیه الإیمان .

٣ ـ يذكر ابن كثير في حوادث سنة ٦٩٩ هـ أنه في السابع عشر من رجب دار الشيخ ابن تيسية ـ رحمه الله ـ وأصحابه على الحمارات والحانات : فكسروا أواني الحمور وأراقوها وعزّروا الناس الذين اتخذوا تلك الأماكن للفحش ، ففرح الناس بذلك .

#### ثالثاً : شيوخه و تلا ميذه :

حكى البرزالى أن شيوخه أكثر من مائة شيخ ، وهذا القول يوضيح لنا كيف كانت همة الشيخ في السماع كبيرة .

وفى خبر آخر يروى أنه قد بلغ عدد من سمع منهم أكثر من مائنى عالم. فسمع فى دمشق ابن عبد الدائم ، وابن أبى اليسر ، والمجد بن عساكر ، وبحيى ابن العمير فى ، والشيخ شمس الدين ابن أبى عمر ، وغير هم .

وقد أخذ الفقه والأصول عن والده . والشيخ زين الدين بن المنج ، وقرأ العربية على ابن عبد التموى . وسمع الحديث عن شمس الدبن عطاء الحنفي . وابن علان ، والكمال عبد الرحيم ، وابن شيبان . وغير هم من شيوخ الحديث حدث عنه خلق كبير ، هم : المديم . والبرزال . وأبو الفيح بن سيد الناس . ويكفيه فخراً . أن من تلاميذه ابن قيم لجوزية الذي أضاف الدكتبة الإسلامية العامرة . عشرات المؤلفات المنافعة الدارة .

#### رابعاً : ثناء العلماء عليه :

قال الشيخ عماد الدين الواسطى :

و فوالله لم يُسرَ تحت أديم السهاء مثل ابن تيمية علماً وعملاً ، وحالاً وخُدُهُ أَنَّ الله عند انتهاك حُدُرُماته ، أصدق الناس عقداً ، وأصحهم علماً ، وحزماً ، وأعلاهم فى انتصار الحق وقيامه همة ، وأسخاهم كَنفًا ، وأكملهم اتباعاً للنبي يَزْنِيْنِهِ ،

وقال الحافظ الذهبي صاحب المصنفات الذائعة :

و شيخنا ، وشيخ الإسلام ، وفريد العصر علماً ومعرفة ، وشجاعة وذكاء ، ونصحاً للأمة ، وأمراً بالمعروف ، ونهياً عن المنكر ، ومحاسنه كثيرة ، وهو أكبر من أن يُسنَبِّه على سيرته مثلى ، فلو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أنى ما رأيت بعينى مثله ، وأنه ما رأى مثل نفسه ، وقال الإمام ابن دقيق العيد :

ه ، . . وأيت رجلاً سائر العلوم بين عينيه ، يأخذ ما شاء منها ،
 ويترك ما شاء »

وقال ابن الزملكاني إمام الشافعية في عصره :

«كان ابن تيمية إذا سئل عن فن من الفنون ظن الرائى والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن ، وحكم أن أحـــداً لا يعرف مثله ، وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا فى سائر مذاهبهم منه مللم يكونوا يعرفونه قبل ذلك ، ولا تكلم فى علم شرعى أو غيره إلا فاقه فيه أهله »

ثم ذكر ابن الزملكاني شعراً في ابن تيمية فقال:

اذا يقول يقول الواصفون له وصفاته جلت عن الحصر هو حجــة لله باهــرة هو بيننــا أعجوبة الدهر هو آية للخلق ظــاهرة أنوارها أربت على الفجر

#### خامساً : مؤلفاته :

قال الحافظ الذهبي : كان بحور العلم ، أثنى عليه الموافق والمحالف ، وسارت بتصانيفه الركبان ، لعلها ثلاثمائة مجلد .

و في شذرات الذهب : أن تصانيفه تبلغ خمسمائة مجلدة .

وهذا يبين لنا مدى سعة البراث العلمى الذى تركه لنا شيخ الإسلام ابن تيمية ، وفي هذه الأيام - يعنى فى القرن العشرين - جمع أحد العلماء فتاوى ابن تيمية ، والمسائل الإلهية والتعبدية الى تكلم فيها فوصلت إلى سبعة وثلاثين مجلد تسمى « مجموعة فتاوى ابن تيمية »

ومن مؤلفاته الذائعة المطبوعة نختار بعضها ، فنذكر منها :

- ١ ــ اقتضاء الصراط المستقيم ومجانبة أصحاب الجحيم .
  - ٢ \_ رفع الملام من الأئمة الأعلام م
    - ٣ \_ التوسل والوسيلة .
  - ٤ \_ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .
  - السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية .
- ٦ ــ الفرقان بين أولياء الرحمن ، وأولياء الشيطان .
  - ٧ ــ العقيدة الواسطبة .
  - ٨ ــ الفرقان بين الحق والباطل .

#### سادساً : وفاته :

ابتلى رحمه الله فى آخر عهده فاعتقل فى قلعة دمشق من شعبان سنة ٧٢٦ ه إلى ذى القعدة سنة ٧٢٨ ، ثم مرض بضعة وعشرين ، ولم يعلم أكثر الناس بمرضه ، ولم يفجأهم إلا موته ، وكان مشهد تشييعه إلى المقر الأخير أمرا عظيما ، فقد تزاحم الناس على جنازته ، وعلت الأصوات بالبكاء ، والدعاء له ، ويذكر ابن كثير ، فيما قال فى وصف جنازته وكثرة مشييها ، أنه لم يتخلف عن الحضور إلا من لم يستطع إلى ذلك سبيلا ، وحضرت نساء كثيرات بحيث حزرن مخمسة آلاف غير اللاتى كن على الأسطحة وغيرهن ، وأما الرجال فحزروا بستين ألفا ، إلى مائة ألف ،

يقول الشيخ زين الدين عمر بن الودرى :

عثا في عرضه سلاط لحم من نثر جوهره التقاط تقى الدين أحمد خير حبر خروق المحضلات به تخاط توفى وهو محبوس فريد وليس له إلى الدنيا انبساط ولو حضروا حين قضى لألفوا ملائكة النعيم به أحاطوا في في علمه أضحى فريداً وحيل المشكلات به يناط

ورثاه ابن فضل الله العمرى بقصيدة طويلة ، فمنها :

مثل ابن تيمية في السيجن معتقل

والسجن كللغمد ، وهوالصارم الذكر

مثل ابن تیمیة تذری خمائسله

وليس يُـُلقط عن أفنـــانه الزهر

• شل ابن تیمیة شمس تغیب سلاگ

وما ترقُّ بها الآئممال والسِيكر

مثل ابن تيمية يمضى وما عبتت بمسكه العاطر الأردان والعاررز

رحم الله شيخ الإسلام بن تيمية ، وأسكناه في جنة الحلم ، مع الذين أعم الله عليهم ، من النبيين والصديقين ، والشهداء ، والصالحين ، وحسن أولئك رفيقا .

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

ونسأله العون والتوفيق والسداد فى كل حال .

#### باب مسلاة الجماعة

#### سئل رحمه الله :

عن صلاة الجاعة هل هي فرض عين أم فرض كفاية ، أم سنة فإن كانت فرض عين وصلى وحده من غير عذر . فهل تصح صلاته أم لا؟ وما أقوال العلماء في ذلك ؟ وما حجة كل مهم ؟ وما الراجح من أقوالهم ؟

فأجاب: الحمد لله رب العالمين. اتفق العلماء على أنها من أوكد العبادات ، وأجل الطاعات ، وأعظم شعائر الإسلام ، وعلى ما ثبت فى فضلها عن النبي يُلِيِّم حيث قال : (تفضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده نخمس وعشرين درجة (١) هكذا في حديث أبي هريرة . وأبي سعيد نخمس وعشرين (٢) ، ومن حديث ابن عمر بسبع وعشرين ، والثلاثة في الصحيح .

وقد جمع بينهما : بأن حديث الحمس والعشرين ، ذكر فيه الفضل الذي بين صلاة المنفرد والصلاة في الجاعة . والفضل خمس وعشرون ، وحديث السبعة والعشرين ذكر فيه صلاته منفرداً وصلاته في الجاعة

<sup>(</sup>۱) البخاری (۲/۲٪) ، ومسلم (۱۰۲/۰) ، أحمد (۲/۲٪)، (۲/۱) ، (۲/۲٪) ، (۱۱۲ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۶۰۶ ، ۲۰۰ ، (۲۰۰) ، أبو داود (۲۰۰) ، الترمذی (۲۱۲) ، النسائی (۲۱۳٪) ، وابن ماجه (۷۸۸) .

<sup>(</sup>۲) البخاری ( ۱۹۹/۲ ) ، ومسلم ( ۱۹۰/۰ أ ) ، والتر مذى (۲۱۰) ، والنسائی ( ۱۰۳/۲ ) ، وابن ماجه ( ۷۸۰ ) .

والفضل بيهما ، فصار المحموع سبماً وعشرين ، ومن ظن من المتنسكة (٣) إن صلاته وحده أفضل ، إما فى خلوته ، وإما فى غير خلوته ، فهو مخطئ ضال ، وأضل منه من لم ير الجهاء الاخلف الإمام المعصوم ، فعطل المساجد عن الجمع والجهاءات التي أ، رالله بها ورسوله ، وعمر المساجد بالبدء والضلالات التي نهى الله عنها ورسوله ، وصار مشابهاً لمن نهى عن عبادة الرحمن وأمر بعبادة الأوثان .

فَإِنْ الله سبحانه شرع الصلاة وغيرها فى المساجد . كما قال تعالى : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَ مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكُرَ فِيَهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِى خَرَابِهَا ﴾ (٤) .

وقال تعالى : ﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِ ﴾ (٥) . وقال تعالى : ﴿ قُلْ أُمَرَ رَبِي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِنَد كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ (٦) .

وقال تعالى : ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُا مَسَاجِدَ اللهِ ﴾ إلى قوله : ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخر وَأَقَامَ الْصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْتَس إِلَّا اللهِ فَعَدَى أُوْلَدَكَ أَنْ يَكُونُواْ مِنَ المَهْ َلِينَ ﴾ (٧) .

<sup>(</sup>٣) النَّـسَـٰـكُ والنَّـسُــك : العبادة والعااعة وكل ما تقرب به إلى الله تعالى . والمتنسكة أى المتعبدة .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : ١١٤ .

 <sup>(</sup>a) سوره البقرة : ۱۸۷ .

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف: ٢٩.

<sup>(</sup>٧) سورة التوية : ۱۸ - ۱۸ .

وقال تعالى : ﴿ فِي بُيُوتِ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيَهَا اسْمُهُ ، يُسَبِّحُ لَهُ فِيَهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تَجِارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ ﴾ (٨) .

وقال تعالى ؛ ﴿ وَأَنَّ الْمُسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ اللَّهِ أَحَداً ﴾ (٩) . وقال تعالى : ﴿ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيراً ﴾ (١٠) .

وأما مشاهد القبور ونحوها: فقد اتفق أئمة المسلمين على إنه ليس من دين الإسلام أن تخص بصلاة أو دعاء ، أو غير ذلك ، ومن ظن إن الصلاة والمدعاء والذكر فيها أفضل منه في المساجد ، فقد كفر . بل قد تواترت السن في النهى عن اتخاذها لذلك . كما ثبت في الصحيحين إنه قال « لعن الله اليهو د والنصارى اتحذوا قبور أنبيائهم مساجد (١١) » يحدر ما فعلوا: قالت عائشة : « ولولا ذلك لابرز قبره ، ولكن كره ان يتخذ مسجداً » وفي الصحيحين أيضاً أنه ذكر له كنيسة بأرض الحبشة وما فيها من الحسن والتصاوير ، فقال : « أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً ، وصوروا فيه تلك التصاوير ، أولئك شرار الحلق عند الله يوم القيامة (١٢) » وثبت عنه في صحيح مسلم من حديث جندب إنه قال : قبل القيامة (١٢) » وثبت عنه في صحيح مسلم من حديث جندب إنه قال : قبل أن يموت مخمس : « إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ،

<sup>(</sup>۸) سورة النور : ۳۲ – ۳۷ .

<sup>(</sup>٩) سورة الجن : ١٨ ،

<sup>(</sup>۱۰) سورة الحج : ۲۰ ،

<sup>(</sup>۱۱) البخاری (۱۱/۱) ، (۱۱۱/۲) ، ومسلم (۱۲/۰) ، وأبو داود (۳۲۲۷) بلفظ : (قاتل) ، والنسائی (۲/۲۶) بلفظ (لعنة الله) والباقی سواء ،

<sup>(</sup>۱۲) البخاری (۱۱۲/۱ – ۱۱۷) ، ومسلم (۱۱/۵) ، النساثی (۲/۷) .

<sup>(</sup>م ٢ - صلاة الجماعة)

ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فانى أنهاكم عن ذلك(١٣) ٣ .

وفى المسند عنه إنه قال : ﴿ إِنْ مِنْ شُرَارِ الْحَلَقِ مِنْ تَدَرَكُهُم ﴿السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءُ ، وَالدَّيْنُ يَتَخَذُونَ القّبُورِ مُسَاجِد (١٤) ﴾ وفى موطأ مالك عنه إنه قال : ﴿ اللَّهُمُ لَا تَجْعَلُ قَبْرَى وَثُنّا يَعْبُدُ ، اشتد غضب الله على قوم اتَّخَذُوا قَبُورِ أَنْهِياتُهُم مُسَاجِد (١٥) ﴾ وفى السنن عنه أنه قال : ﴿ لا تَتَخَذُوا

(۱۳) مسلم (۱۳/۵).

[ فائدة عظيمة ] :

قال الإمام النووى وحمه الله : قال العلماء إنما نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجداً خوفاً من المبالغة في تعظيمه والافتتان به ، فريما أدى ذلك إلى الكفر ، كما جرى لكثير من الأمم الحالية ، ولما احتاج الصحابة – رضوان الله عليهم أجمعين – والتابعون إلى الزيادة في مسجد وسول الله صلى الله عليه وسلم حين كثر المسلمون ، وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه ، ومها حجرة عائشة رضى الله عنها – التى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبى بكر وعمر – وضى الله عهما – بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة عوله ، لئلا يظهر في المسجد فيصلى إليه العوام ، ويؤدى المحدور ، ثم بنوا جدارين من ركبي القبر الشماليين ، وحرفوهما حتى التقيا ، حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر ، والله تعالى أعلم بالصواب . انتهى نقلا عن شرح النووى على مسلم ( ١٣/٥ – ١٤) .

(١٤) أحمد (١/٥٠٤، ٣٥٥) ، صحيح ابن خزيمة (٧٨٩) ، وابن حبان (١/٧٧/٣) ، والطبراني (١/٧٧/٣) في الكبير ، وأبو يعلى (٢٥٧/١) في مسنده وحسنه الشيخ الألباني ، كما في تحذير الساجد (ص(١٩)) .

(١٥) أحمد (٢٤٦/٢) ، ومالك فى كتاب السفر : باب ٨٥ ، وعبد الرزاق (١٥٨) مرسلا ، والتبريزى (٧٥٠) فى مشكاة المصابيح ، وابن سعد (٢٤١/٢) ، وأبو نعيم (٢٨٣/٦) فى الحلية ، وصححه الشيخ الألبانى ، تحذيز الساجد (ص/١٨) .

قبری عیداً ، وصلوا علی حیثًا کنتم ، فإن صلاتکم تبلغنی(١٦)» .

والمقصود هنا: أن أئمة المسلمين متفقون على أن إقامة الصلوات الحمس فى المساجد هى من أعظم العبادات ، وأجل القربات ، ومن فضل تركها عليها إيثاراً للخلوة والانفراد على الصلوات الحمس فى الجهاعات ، أو جعل الدعاء والصلاة فى المشاهد أفضل من ذلك فى المساجد ، فقد انخلع من ربقة الدين(١٧) ، واتبع غير سبيل المؤمنين .

﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَاْ تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ ؟ سَبِيلِ الْمؤمِنيِنَ نُولِهُ مَاْ تُوكَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَت مُصِيراً ﴾ (١٨) . ولكن تنازع العلماء بعد ذلك في كونها واجبة على الأعيان ، أو على الكفاية ، أو سنة مؤكدة ، على ثلاثة أقوال :

#### \* \* \*

فقيل: هي سنة مؤكدة فقط، وهذا هو المعروف عن أصحاب أبي حنيفة، وأكثر أصحاب مالك، وكثير من أصحاب الشافعي، ويذكر رواية عن أحمد.

وقيل : هي واجبة على الكفاية ، وهذا هو المرجح في مذهب الشافعي ، وقول بعض أصحاب مالك ، وقول في مذهب أحمد .

<sup>(</sup>١٦) أخرجه أبو داود (٢٠٤٢) فى المناسك : باب زيارة القبور، وأحمد (٣٦٧/٢) ، والحديث صحيح ، انظر : صحيح الجامع (٧١٠٣) تحذير الساجد (ص/٩٨) للشيخ الألباني حفظه الله .

<sup>(</sup>١٧) الرِّبْـقُ الحيط ، وأخرج ربقة الإسلام من عنقه : يعنى فارق الجماعة ، ومعنى ربقة الدين أى عقد الدين .

<sup>(</sup>١٨) سورة النساء : ١١٥ .

وقيل هي واجبة على الكفاية ، وهذا هو المرجح في مذهب الشافعي، وقول بعض أصحاب مالك ، وقول في مذهب أحمد .

وقيل هي واجبة على الأعيان ، وهذا هو المنصوص عن أحمد وغيره ، من أئمة السلف ، وفقهاء الجديث ، وغير هم . وهؤلاء تنازعوا فيما إذا صلى منفرداً لغير عذر ، هل تصح صلاته ؟ على قولين ؟

(أحدهما) لا تصح، وهو قول طائفة من قدماء أصحاب أحمد، ذكره القاضى أبويعلى، فى شرح المذهب عنهم، وبعض متأخريهم كابن عقيل، وهو قول طائفة من السلف، واختاره ابن حزم وغيره.

(والثانى) تصبح مع إثمه بالترك ، وهذا هو المأثور عن أحمد ، وقول أكثر أصحابه .

والذين نفوا الوجوب احتجوا بتفضيل النبي عَلِيَّة : صلاة الجاعة صلاة الرجل وحده . قالوا : ولو كانت واجبة لم تصح صلاة المنفرد، ولم يكن هناك تفضيل ، وحملوا ما جاء من هم النبي عَلِيَّة بالتحريق على من ترك الجمعة ، أو على المنافقين الذين كانوا يتخلفون عن الجاعة ، مع الصلاة في البيوت .

وأما الموجبون : فاحتجوا بالكتاب والسنة والآثار .

(أما الكتاب) فقوله تعالى :

﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَلَاةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِنْهُم مَنْهُم مَّكَ ﴾ (١٩) الآية . وفيها دليلان :

(أحدهما) إنه أمرهم بصلاة الجاعة معه فى صلاة الحوف ، وذلك دليل على وجوبها حال الحوف ، وهو يدل بطريق الأولى على وجوبها حال الأمن .

<sup>(</sup>١٩) سورة النساء : ١٠٢ .

(الثانى): إنه سن صلاة الحوف جماعة ، وسوغ فيها ما لا بجوز لغير عذر ، كاستدبار القبلة ، والعمل الكثير ، فإنه لا بجوز لغير عذر بالاتفاق ، وكذلك مفارقة الامام قبل السلام عند الجمهور ، وكذلك التخلف عن متابعة الامام ، كما يتأخر الصف المؤخر بعد ركوعه مع الامام إذا كان العدو أمامهم . قالوا : وهذه الأمور تبطل الصلاة لو فعلت لغير عذر ، فلو لم تكن الجهاعة واجبة بل إمستحبة لكان قد التزم فعل محظور مبطل للصلاة ، وتركت المتابعة الواجبة في الصلاة لأجل فعل مستحب ، مع أنه قد كان من الممكن إن يصلوا وحدانا صلاة تامة فعلم أنها واجبة .

وأَيضا بقوله تعالى : ﴿ وَأَقِيمُواْ الصَّلَاةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَأَرْكَعُواْ مَعَ الرَّكِعِينَ ﴾ (٢٠) .

إما أن يراد به المقارنة بالفعل ، وهي الصلاة جماعة . وإما أن يراد به ما يراد بقوله :

﴿ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِبِنَ ﴾ (٢١) .

فإن أريد الثانى ، لم يكن فرق بين قوله ، صلوا مع المصلين ، وصوموا مع الصائمين .

﴿ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ (٢٢) ، والسياق يدل على اختصاص الركوع بذلك .

فإن قيل : فالصلاة كلها تفعل مع الجهاعة . قيل : خص الركوع بالذكر لأنه تدرك به الصلاة ، فمن أدرك الركعة فقد أدرك السجدة ، فأمر بما يدرك به الركعة ، كما قال لمريم :

<sup>(</sup>۲۰) سورة البقرة : ٤٣ .

<sup>(</sup>٢١) سورة التوبة : ١١٩

<sup>(</sup>۲۲) سورة آل عمران : ٤٣ .

﴿ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِى وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ .

فإنه لو قيل : اقنى مع إلقانتين ، لدل على وجوب إدراك القيام ، ولو قيل : اسجدى لم يدل على وجوب إدراك الركوع ، بخلاف قوله :

﴿ وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ .

فإنه يدل على الأمر بإدراك الركوع وما بعده دون ما قبسله ، وهو المطلوب .

(وأما السنة) فالأحاديث المستفيضة في الباب: مثل حديث أبي هريرة المتفق عليه عنه صلى الله عليه وسلم إنه قال: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فقام، ثم آمر رجلا فيصلى بالناس، ثم انطلق إلى قوم لا يشهدون الصلا: فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، فهم بتحريق من لم يشهد الصلاة (٢٣). وفي لفظ قال: «أثقل المصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأوتوهما ولو حبوآ، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام (٢٤)» الحديث.

وفى المسند وغيره «لولا ما فى البيوت من النساء والذرية ، لأمرت أن تقام الصلاة (٢٥) ، الحديث . فبين صلى الله عليه وسلم إنه هم بتحريق البيوت على من لم يشهد الصلاة . وبين أنه إنما منعه من ذلك من فيها من النساء والذرية ، فإنهم لا يجب عليهم شهود الصلاة ، وفى تحريق البيوت قتل من لا يجوز قتله ، وكان ذلك بمنزلة إقامة الحد على الحبلى . وقد قال سيحانه وتعالى :

<sup>(</sup>۲۳) البخاری (۱۹۱/۳) ، ومسلم (۱۰۷/۷) بنحوه ، أحمد (۲۳) البخاری (۱۹۱/۳) ، والنسائی (۱۰۷/۲) بمعناه ، وابن ماجه (۷۹۱) . (۲۶) البخاری (۱٤۷/۱) بدون زیادة (ولقد همست) ، ومسلم (۵/۱۵) کاملاً ، وأحمد (۲/۲٪) وأبو داود (۵۵۰) ، والنسائی (۱۰۲/۲) : والحاکم (۲/۷۲) بدون زیادة (ولقد همست) . (۲۰٪) أحمد (۲۷/۲) .

﴿ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَآءُ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَوُهُمْ فَتُصِيبَكُم مُّنْهُم مَّعَرَّةُ بِغَيْرِ علْم لِيُدْخِلَ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَامُ ، لَوْ تَزَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ (٢٦) .

ومن حمل ذلك على ترك شهود الجمعة ، فسياق الحديث بين ضعف قوله حيث ذكر صلاة العشاء والفجر ، إثم أتبع ذلك بهمه بتحريق من لم يشهد الصلاة ،

وأما من حمل العقوبة على النفاق ، لا على ترك الصلاة ، فقوله ضعيف لأوجه :

(أحدها) إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقبل المنافقين إلا على الأمور الباطنة ، وإنما يعاقبهم على ما يظهر منهم من ترك واجب أو فعل محرم ، فلولا أن فى ذلك ترك واجب لما حرقهم .

( الثانى ) إنه رتب العقوبة على ترك شهود الصلاة ، فيجب ربط الحكم مالسبب الذي ذكر .

(الثالث) إنه سيأتى ـ إن شاء الله ـ حديث ابن أم مكتوم حيث استأذنه أن يصلى فى بيته ، فلم يأذن له ، وابن أم مكتوم رجل مؤمن من خيار المؤمنين أثنى عليه القرآن ، وكان النبي بَرَافِي يستخلفه على المدينة ، وكان يؤذن للنبي عَرَافِي .

(الرابع) إن ذلك حبجة على وجوبها أيضاً : كما قد ثبت في صحيح مسلم وغيرة عن عبد الله بن مسعود أنه قال : « من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليصل هذه الصلوات الحمس حيث ينادى بهن ، فإن الله شرع لنبيه سنن الهدى ، وإن هذه الصلوات الحمس في المساجد التي ينادى بهن من سنن الهدى ، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما صلى هذا المتخلف في بيته

<sup>(</sup>٢٦) مسورة الفتح : ٢٥ .

لتركتم سنة نبيكم ، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام فى الصف(٢٧)

فقد أخبر عبد الله بن مسعود أنه لم يكن يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ، وهذا دليل على استقرار وجوبها عند المؤمنين ، ولم يعاسوا ذلك إلا من جهة إلنبي عليه أذ لو كانت عندهم مستحبة كقيام الليل ، والتطوعات التي مع الفرائض ، وصلاة الضحي ، ونحو ذلك . كان منه من يفعلها ، ومنهم من لا يفعلها مع إيمانه ، كما قال له الأعرابي : والله لا أزيد على ذلك ، ولا انقص منه . فقال : «أفلح إن صدق » ومعلوم أن كل أمر كان لا يتخلف عنه إلا منافق كان واجباً على الأعيان ، كخروجهم إلى غزوة تبوك ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به المسلسين كخروجهم إلى غزوة تبوك ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به المسلسين جميعاً ، لم يأذن لأحد في التخلف ، إلا من ذكر أن له عدراً فأذن له لأجل عدره ، ثم لما رجع كشف الله أسرار المنافقين . وهتك أستارهم ، وبين أنهم تخلفوا لغير عدر . والذين تخلفوا لغير عدر مع الإيمان عوقبوا بالهجر ، حتى هجران نسائهم لهم ، حتى تاب الله عامهم .

( فإن قيل ) فانتم اليوم تحكمون بنفاق من تخلف عنها . وتجوزون تحريق البيوت عليه ، إذا لم يكن فيها ذرية .

قيل له: من الأفعال ما يكون واجباً ، ولكن تأويل المتأول يسقط الحد عنه ، وقد صار اليوم كثير ممن هو مؤمن لا يراها واجبة عليه ، فيتركها متأولا ، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لأحد تأويل ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد باشرهم بالإنجاب .

وأيضا كما ثبت فى الصحيح والسنن : « ان أعمى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في بيته ، فأذن له ، فلما ولى دعاه ، فقال : هل تسمع

<sup>(</sup>۲۷) مسلم (۲۷) .

النداء ؟ قال : نعم، قال فأجب (٢٨) » فأمره بالإجابة إذا سمع النداء ، ولهذا أوجب أحمد الجهاعة على من سمع النداء . وفي لفظ في السنن « إن ابن أم مكتوم قال يا رسول الله : إنى رجل شاسع الدار وإن المدينة كثيرة الهوام ، ولى قائد لا يلائمني ، فهل تجد لى رخصة ان أصلى في بيبي ؛ هل تسمع النداء؟ قال : نعم ، قال : لا أجد لك رخصة (٢٩) » . وهذا نص في الإيجاب للجاعة ، مع كون الرجل مؤمناً .

وأما احتجاجهم بتفضيل صلاة الرجل فى الجهاعة على صلاته وحساء فعنه جوابان مبنيان على صحة صلاة المنفرد لغير عذر . فمن صحح صلاته قال الجهاعة واجبة ، وليست شرطا فى الصحة ، كالوقت فإنه لو أخر العصر إلى وقت الاصفرار كان آثما ، مع كون الصلاة صحيحة ، بل

<sup>(</sup>۲۸) البخاری (۱۸/۶) (و مسلم) ۱۹۸/۱) . أحماد (۱۹۲/۱) ، أبو داود (۳۹۱) ، والنسائی (۲۲۹/۱) بنجوه ، والبهتمی (۱۹۲۱). (۲۷/۲) فی السنن .

<sup>(</sup>۲۹) مسلم (٥/٥٥) ، وابن ماجه (٧٧٧) .

<sup>[</sup>فائدة فقهية]: قال الإمام النووى رحمه الله: في هذا الحديث دلالة لمن قال الجماعة فرض عين ، وأجاب الجمهور عنه بأنه سأل هل له رخصة أن يصلى في بيته . وتحصل له فضيلة الجماعة بسبب عذره ، فقيل : لا ، ويؤيد هذا أن حضور الجماعة يسقط بالعذر بإجماع المسلمين، ودليله من السنة .

وأما ترخيص الذي يَرَاتِينِ له ثم رده ، وقوله : (فأجب) : فيحتمل أنه بوحي نزل في الحال ، ويحتمل أنه تغير اجتهاده بمراتين إذا قلمنا بالصحيح، وقول الأكثرين أنه يجوز له الاجتهاد . ويحتمل أنه رخص له أولاً وأراد أنه لا يجب عليك الحضور ؛ إما العدر ، وإما لأنه فرض كفاية حاصل يحضور غيره . وأما للأمرين ، ثم ندبه إلى الأفضل فقال الأفضل لك ، والأعظم لأجرك أن تجيب ، وتحضر فأجب ، والله أعلم . انتهى نقلا عن شرح النووى على مسلم (١٥٥/٥) .

وكذلك لو أخرها إلى أن يبقى مقدار ركعة كما ثبت فى الصحيح . « من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر (٣٠) ، قال : والتفضيل لا يدل على أن المفضول جائز ، فقد قال تعالى :

﴿ وَإِذَا نُودِىَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمعَةِ فَاسْعَوْاْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ ، وَذَرُواْ الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لِنْكُمْ ، (٣١) .

فجعل السعى إلى الجمعة خيراً من البيع ، والسعى واجب والبيع حرام .
وقال تعالى : \* قُل لِلمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فَرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ \* (٣٢) .

ومن قال: لا تصح صلاة المنفرد إلا لعذر ، احتج بأدلة الوجوب قال: وما ثبت وجوبه في الصلاة كان شرطا في الصحة ، كسائر الواجبات .

وأما الوقت فإنه لا يمكن تلافيه ، فإذا فات لم يمكن فعل الصلاة فيه ، ظير ذلك فوت الجمعة ، وفوت الجاعة التي لا يمكن استدراكها ، فإذا ته الجمعة الواجبة كان آئما ، وعليه الظهر ، إذ لا يمكن سوى ذلك . وكذلك من فوت الجاعة الواجبة التي يجب عليه شهودها ، وليس هناك جاعة أخرى . فإنه يصلى منفردا وتصح صلاته هنا لعدم إمكان صلاته جاعة ، كما تصح الظهر ممن تفوته الجمعة .

وليس وجوب الجماعة بأعظم من وجوب الجمعة ، وإنمسا الكلام فيمن صلى فى بيته منفرداً لغير عذر ، ثم أقيمت الجماعة ، فهذا عندهم

<sup>(</sup>۳۰) أبو داود ( ۲۰۰ ) ، وابن ماجه ( ۲۹۲ ) ، والبغوى (۳/ ۳٤۹ ) ، ق شرح السنة وحسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط ، وأبو داود ( ۵۳۰ ) ، والنسائى ( ۲۱۰/۲ ) وصححه الشيخ الأرناؤوط .

<sup>(</sup>٣١) سوره الجمعة : ٩ .

<sup>(</sup>٣٢) سورة النور : ٣٠ .

عليه أن يشهد الجماعة ، كمن صلى الظهر قبل الجمعة عليه أن يشهد الجمعة :

واستدلوا على ذلك بحديث أبى هريرة الذى فى السنن عن النبى صلى الله عليه وسلم: ومن سمع النداء ثم لم يجب من غير عدر فلا صلاة له (٣٣) » ، ويؤيد ذلك قوله: ولا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد (٣٤) . » فإن هذا معروف من كلام على وعائشة ، وأبى هريرة ، وابن عمر ، وقد رواه الدار قطنى مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم وقوى ذلك بعض الحفاظ ، قالوا : ولا يعرف فى كلام الله ورسوله حرف النفى دخل على فعل شرعى إلا لترك واجب فيه كقوله : لا صلاة إلا بأم القرآن (٣٥) ، ونحو ذلك ،

<sup>(</sup>۳۳) أبو داود (۵۰۱) بنحوه ، والدارقطنی (۱۲۱) ، وابن ماجه (۷۹۳) ، وابن حبان (۲۵۳/۳) ، والحاکم (۲٤٦/۱) وصححه وأقره الذهبی .

<sup>(</sup>۳٤) أخرجه الدارقطبي (ص/۱۲۱) ، والحاكم (۲٤٦/۱) ، والبيهقي (۳۷/۳) في السنن ، قال الشيخ الألباني : ضعيف ، انظر : الإرواء (٤٨٤) ، ضعيف الجامع (٦٣١١) .

<sup>(</sup>۳۵) مسلم (۱۰۱/۳) ، وأبو داو د (۸۲۰) ، النسائی (۱۳۷/۲) ؛ والتر مذی (۲٤۷) ، وابن ماجه (۸۳۷) ، وأحمد (۳۲۱/۵) بلفظ : (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) وصححه الشيخ الألبانی ، انظر : صحيح الجامع (۷۳۸۹) .

<sup>(</sup>۳۲) أحمد (۱٤٥/۳) ، ١٥٤ ، ٢١٠ ، ٢٥١) ، ابن حبان (٣٦) أحمد (٣٠) في الإيمان ، والبغوى (٣٥) في المشكاة ، قال الشيخ الألباني : صحيح انظر : صحيح الجامع (٨٠٥٦) .

وأجاب هؤلاء عن حديث النفضيل . بأن قالوا : هو محمول على المعذور كالمريض ونحوه . فإن هـذا بمنزلة قوله صلى الله عليه وسلم : « صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ، وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد إلى جماعة على صلاته من صلاة الموجل في جماعة على صلاته وحده كتفضيله صلاة القائم على صلاة القاعد ، ومعلوم أن القيام واجب في صلاة الفرض دون النفل ، كما أن الجماعة واجبة في صلاة الفرض دون النفل ، كما أن الجماعة واجبة في صلاة الفرض دون النفل .

وتمام الكلام فى ذلك : أن العلماء تنازعوا فى هذا الحديث ، وهو : هل المراد بهما المعذور أو غيره ؟ على قولين :

فقالت طائفة المراد بهما غير المعذور . قالوا لأن المعذور أجره تام ، بدليل ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعرى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال : « إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم (٣٨) ، قالوا : فإذا كان المريض والمسافر يكتب لهما ما كانا يعملان في الصحة ، والإقامة . فكيف تكون صلاة المعسذور قاعداً أو منفرداً دون صلاته في الجماعة قاعداً ؟ ! وحمل هؤلاء تفضيل صلاة القائم على النفل دون الفرض ، لأن القيام في الفرض واجب .

ومن قال هذا القول لزمه أن يجوز تطوع الصحيح مضطجعاً ، لأنه قد ثبت أنه قال : « ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم(٣٩) » . وقد طرد هذا الدليل طائفة من متأخرى أصحاب الشافعي ، وأحمد ، وجوزوا

<sup>(</sup>۳۷) أحمد (۲۲۲، ۱۹۳، ۱۹۲۰)، (۲۰۳، ۱۹۳، ۱۹۲۰)، (۳۷)، (۳۲۸)، در (۳۲۸) أحمد (۲۲۲، ۲۲۰، ۲۲۰)، والترمذي (۳۲۹) بمعناه من حديث عمران، وقال: حسن صحيح، والنسائي (۲۲۳/۳)، وابن ماجه (۲۲۲۹)، ومنححه الشيخ الألباني، انظر: صحيح الجامع (۲۲۲۲). (۳۸) البخاري (۲۰/۶)، أحمد (۲۰/۶)، البهقي في السنن (۳۸)، والتبريزي (۲۰/۶) في مشكاة المصابيع.

<sup>(</sup>٣٩) الترمذي (٣٦٩) وقال : حسن صحيح .

أن يتطوع الرجل مضطجعاً ، لغير عذر ، لأجل هذا الحديث ، ولتعذر حمله على المريض ، كما تقدم .

ولكن أكثر العلماء أنكروا ذلك ، وعدوه بدعة ، وحدثاً في الإسلام . وقالوا : لا يعرف أن أحداً قط صلى في الإسلام على جنبه وهو صحيح ، ولو كان هذا مشروعا لفعله المسلمون على عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم ، أو بعده ، ولفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة لتبين الجواز ، فقله كان يتطوع قاعداً ، ويصلى على راحلته قبل أي وجه توجهت ، ويوتر عليا ، غير أنه لا يصلى عليها المكتوبة ، فلو كان هذا سائغا لفعله ، ولو مرة . أو لفعله أصحابه . وهؤلاء الذين أنكروا هذا إلى عظهور حجهم قد تناقض من لم يوجب الجماعة مهم ، حيث حملوا قوله : « تفضل صلاة المعذور ، فيقال لهم : لم كان التفضيلي هنا في حق غير المعذور ، وهل هذا إلا تناقض ؟ ! .

وأما من أوجب الجماعة وحمل التفضيل على المعذور ، فطرد دليله ، وحينئذ فلا يكون في الحديث حجة على صحة صلاة المنفرد لغير عذر

وأما ما احتج به منازعهم من قوله : إذا مرض العبد أو سافر كتب من العمل ما كان يعمله و هو صحيح مقيم (٤٠) » فجوابهم عنه أن هذا الحديث دليل على أنه يكتب له مثل الثواب الذي كان يكتب له في حال الصحة والإقامة ، لأجل نيته له ، وعجزه عنه بالعذر .

وهذه « قاعدة الشريعة » أن من كان عازماً على الفعل عزماً جازماً وفعل ما يقدر عليه منه كان بمنزلة الفاعل ، فهذا الذي كان له عمل في صحته وإقامته عزمه أنه يفعله ، وقد فعل في الرض والسفر ما أمكنه ، فكان بمنزلة الفاعل . وكما جاء في السنن : فيمن تطهر في بيته ثم ذهب

<sup>(</sup>٤٠) سبق تخریجه .

إلى المسجد يدرك الجماعة فوجدها قد فاتت أنه يكتب له أجر صلاة الجماعة (٤١) ، وكما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله حليه و سلم : « إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسراً ، ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم ، قالوا : وهم بالمدينة ، قال : وهم بالمدينة حبسهم العذر (٤٢) وقد قال تعالى :

ا لا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّردِ والْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِم وَأَنفُسِهِم الشَّالِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِم وَأَنفُسِهِم الشَّالِي اللهِ بِأَمْوَالِهِم وَأَنفُسِهِم الشَّالِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المِلْمُ اللهِ ال

(٤١) أحمد (٢٠٨/٢)، (١١٧/٤)، (١٥١)، (٢٠/٢٥)، وأبو داود (٥٦٤)، وللنسائى (١١١/٤)، والحاكم (٢٠٨/١) ووالحاكم (٢٠٨/١) ووصححه وأقره الذهبى، والألبانى، انظر : صحيح الجامع (٢٠٣٩) ولفظ الحديث : ( من توضأ فأحسن الوضوء، ثم راح فوجد الناس قد صلوا، أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئاً).

وهذا الحديث يبين سعة رحمة الله وثوابه ، ويجلى بوضوح إعظمة الإسلام الذي يعطى على النيات الصالحة ما لا يقوى على القيام به العباد .

(۲۲) البخاری (۳۱/۶) بنحره من حدیث أنس ، ومسلم (۲۷۱۵) من حدیث أنس ، ومسلم (۲۷۱۵) من حدیث جابر بن عبد الله ، وأحمد (۳٤١/۳) ، وابن ماجه (۲۷۲۶) و وابن حبان (۱۱۲/۷) من حدیث أنس بن مالك ، والبیه می (۴/۹۲) بالسن الکبری ، وأبو نعیم (۲۲۱۸) فی الحلیة ، والتبریزی (۳۸۱۵) ، بالسن الکبری ، مشكاة المصابیح .

(٤٣) سورة النساء : ٩٥ .

فهذا ومثله يبن أن المعذور يكتب له مثل ثواب الصحيح ، إذا كانت نيته أن يفعل ، وقد عمل ما يقدر عليه ، وذلك لا يقتضى أن يكون نفس عمله مثل عمل الصحيح ، فليس فى الحديث إن صلاة المريض نفسها فى الأجر مثل صلاة الصحيح ، ولا أن صلاة المنفرد المعذور فى نفسها مثل الرجل فى الجماعة ، وإنما فيه أن يكتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم ، كما يكتب له أجر صلاة الجماعة إذا فاتته مع قصده لها .

وأيضاً فليس كل معذور يكتب له مثل عمل الصحيح ، وإنما يكتب له إذا كان يقصد عمل الصحيح ، ولكن عجز عنه ، فالحديث بدل على إنه من كانت عادته الصلاة في جماعة ، والصلاة قائماً ، ثم ترك ذلك لمرضه ، فإنه يكتب له ما كان يعمل . وهو صحيح مقيم ، وكذلك من تطوع على المراحلة في السفر ، وقد كان يتطوع في الحضر ، قائما يكتب له ما كان يعمل في الإقامة . فأما من لم تكن عادته الصلاة في جماعة ، ولا الصلاة قائماً إذا مرض ، فصلي وحده ، أو صلى قاعداً ، فهذا لا يكتب له مثل صلاة المقيم الصحيح .

وأيضا فيقال: تفضيل النبى صلى الله عليه وسلم لصلاة الجماعة على. صلاة المنفرد، ولصلاة القائم على القاعد، والقاعد على المضطجع، إنما دل على فضل هذه الصلاة على هـــذه الصلاة، حيث يكون كل من الصلاتين صحيحة،

أما كون هذه الصلاة المفضولة تصح حيث تصح تلك ، أو لا تصح فالحديث لم يدل عليه إبنني ولا إثبات ، ولا سبق الحديث لأجل بيان صحة الصلاة وفسادها ، بل وجوب القيام والقعود ، وسقوط ذلك ، ووجوب الجماعة وسقوطها: يتلقى من أدلة أخر. وكذلك أيضاً: كون هذا المعذور يكتب له لم يتعرض له هذا الحديث، بل يتلقى من أحاديث أخر، وقد بينت سائر النصوص أن تكميل الثواب هو لمن كان يعمل العمل الفاضل وهو صحيح مقيم، لا لكل أحد.

وتثبت نصوص أخر وجوب القيام فى الفرض ، كقوله صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين : « صل قائماً ، فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب (٤٤) » . وبين جواز التطوع قاعداً لما رآهم وهم يصلون قعوداً ، فأقرهم على ذلك ، وكان يصلى قاعداً مع كونه كان يتطوع على الراحلة فى السفر . كذلك تثبت نصوص أخر وجوب الجماعة فيعطى كل حديث حقه ، فليس بينها تعارض ولا تناف ، وإنما يظن التعارض والتنافى من حملها ما لا تدل عليه ، ولم يعطها حقها بسوء نظره وتأويله . والله أعلم .

<sup>(</sup>٤٤) سبق تخريجه .

# 

عن أقوام يسمعون الداعى ولم يجيبوا ؟ وفيهم من يصلى فى بيته ، وفيهم من لا تراه يصلى ، ويراه جماعة من الناس ، ولا يرونه بالصلاة ، وحاله لم ترض الله ولا رسوله من جهة الصلاة وغيرها ، فهل يجوز لمن يراه فى هذه الحالة أن يولى عنه أو يسلم عليه ؟ أفتونا مأجورين ،

وأيضاً : هل يجوز لرجل إذا كان إماماً في المسجد الذي هو فيسه لم يصل فيه إلا نفران أو ثلاثة في بعض الأيام هو يصلى فيه احتساباً ؟ وأيضاً إن كان يصلى فيه بأجرة لا يطلب الصلاة في غيره إلا لأجل فضل الجاعة ، وهل يجوز ذلك ؟ أفتونا يرحمكم الله :

فأجاب: الصلاة في الجاعات التي تقام في المساجد من شعائر الإسلام الظاهرة ، وسنته الهادية . كما في الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: « إن هذه الصلوات الحمس في المسجد الذي تقام فيه الصلاة من سنن الهدى ، وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى ، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما صلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ، ولقد كان الرجل يؤتى به بهادى بين الرجال حتى يقام في الصف (٤٥) )

وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: « لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ، ثم أنطلق معى برجال معهم حزم من الحطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق علمهم بيوتهم بالنار (٤٦) » ، وفي صحيح.

<sup>(</sup>٤٥) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٤٦) سبق تخريجه .

مسلم عن أبي هريرة قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم وجل أعمى 4 فقال : يا وسول الله ! ليس لى قائد يقودنى إلى المسجد فسأله أن يرخص له أن يصلى فى بيته فرخص له ، فلما ولى دعاه فقل : أتسمع النسداء بالصلاة ؟ فقال : نعم ! قال : أجب (٤٧) - وفى دواية فى السنن - قال : أتسمع النداء ؟ قال نعم ! لا أجد لك وخصة (٤٨) ) .

وفى السنن عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من سمع النداء فلم علمه من إتباعه عذر ، قالوا : ما العذر ؟ قال : خوف أو مرض ، لم تقال منه الصلاة التي صلى (٤٩) ، رواه أبو داود ،

وصلاة الجاعة من الأمور المؤكدة في الدين باتفاق المسلمين ، وهي فرض على الأعبان عند أكثر السلف ، وأثمة أمل الحديث : كأحمد وإسحاق ، وغيرهما ، وطائفة من أصحاب الشانعي ، وغيرهم ، وهو فرض عن الكفاية عند طوائف من أصحاب الشانعي ، وغيرهم ، وهو المرجح عند أصحاب الشفعي ،

والمصر على ترك الصلاة فى الجاعة رجل سوء يُسنكر عليه ويُسزجر على ذلك ، بل يعاقب عليه ، وترد شهدته ، وإن قبل : إنها سنة مؤكدة وأما من كان معروفا بالفدق مُسطِّيعاً للصلاة ، فهذا داخل فى قوله :

و فَخَلَفَ مِن بَدْهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُواْ الصَّلَاةَ وَاتَّبْعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيَّا » (٥٠) .

<sup>(</sup>٤٧) سبق تمخر بجه .

<sup>(</sup>٤٨) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٤٩) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٥٠) سورة مريم ،

وتجب عقوبته على ذلك بما يدعوه إلى ترك المحرمات وفعل الواجبات ، ومن كان إماماً راتباً في مسجد فصلانه فيه إذا لم تقم الجاعة إلا به أفضل من صلاته في غيره ، وإن كان أكثر جماعة

ومن عرف منه التظاهر بترك الواجبات ، أو فعل المحرمات ، فإنه يستحق أن يهجر ، ولا يسلم عليه تعزيزا له على ذلك ، حتى يتوب. . والله سبحانه أعلم .

#### XXXXXXXXXXXXXX

## وسيئل

عن رجل يقتدى به فى ترك صلاة الجماعة ؟

فأجاب : من اعتقد أن الصلاة فى بيته أفضل •ن صلاة الجماعة فى مساجد المسلمين فهو ضال مبتدع بانفاق المسلمين ، فإن صلاة الجماعة ، إما فرض على الكفاية .

والأدلة من الكتاب والسنة أنها واجبة على الأعيان ، ومن قال : إنها سنة مؤكدة ، ولم يوجبها ، فإنه يذم من دوام على تركها ، حتى إن من داوم على تركها السنن التي هي دون الجماعة سقطت عدالته عندهم ، ولم تقبل شهادته ، فكيف بمن يداوم على ترك الجماعة ؟ فإنه يؤمر بها باتذاق المسلمين ، ويلام على تركها ، فلا يمكن من حكم ولا شهادة ولا فتياً مع إصراره على ترك السنن الراتبة ، التي هي دون الجماعة ، فكيف بالجماعة التي هي أعظم شعائر الإسلام ؟ والله أعلم .

#### 

# وسيل

عن رجل جار للمسجد ، ولم يحضر مع الجماعة الصلاة ويحتج بدكانه ه فأجاب الحمد لله . يؤمر بالصلاة مع المسادين ، فإن كان لا يصلى فإنه يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل . وإذا ظهر منه الإهمال للصلاة لم يقبل قوله : بل من ظهر كذبه لم يقبل قوله ، ويلزم بما أمر الله به ورسوله .

### NECESCO DE LA CONTRACTOR D

# وسئل

عن رجلين تنازعا فى « صلاة الفذ » فقال أحدهما : قال صلى الله عليه وسلم « صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بخمس وعشرين(٥١) » . وقال الآخر : « متى كانت الجماعة فى غير مسجد فهى كصلاة الفذ » ؟

فأجاب: ليست الجماعة كصلاة الفذ، بل الجماعة أفضل ولوكانت في غير المسجد، لكن تنازع العلماء فيمن صلى جماعة في بيته، هل يسقط عنه حضور الجماعة في المسجد؟ أم لا بد من حضور الجماعة في المسجد؟ والذي ينبغي له أن لا يترك حضور الجماعة في المسجد إلا لعذر كما دلت على ذلك السن والآثار، والله أعلم.

### THE STATE OF THE S

(۵۱) سبق تخرجه .

# وسئل شيخ الإسلام

عمن يجد الصلاة قد أقيمت . فأبما أفضل . صلاة الفريضة ؟ أو يأتى بالسنة ويلحق الإمام ولو فى التشهد ؟ وهل ركعتا الفجر سنة للصبح أم لا ؟

فأجاب : قد صبح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (٥٢) » وفي رواية « فلا صلاة إلا التي أقيمت » فإذا أقيمت الصلاة فلا يشتغل بتحية المسجد ولا بسنة الفجر ، وقد اتفق العلماء على أنه لا يشتغل عنها بتحية المسجد .

ولكن تنازعوا فى سنة الفجر : والصواب أنه إذا سمع الإقامة فلا يصلى السنة لا فى بيته ولا فى غير بيته . بل يقضيها إن شاء بعد الفرض ، والسنة أن يصلى بعد طلوع الفجر ركعتين سنة ، والفريضة ركعتان ، والفريضة تسمى وليس بين طلوع الفجر والفريضة سنة إلا ركعتان ، والفريضة تسمى صلاة الفجر ، وصلاة الغداة ، وكذلك السنة تسمى سنة الفجر ، وسنة المسبح ، وركتى الفجر ، ونحو ذلك والله أعلم .

(۵۲) أخرجه مسلم (۲۲۱/۵) ، وأبو داود (۱۲۲۱) ، والترمذی (۲۲۹) ، والنسائی (۲۲۱/۷) ، وابن ماجه (۱۱۵۱) ، وأحمد (۲۸۵۲) ، وعبد الرزاق (۳۹۸۹) ، وابن آخریمة (۲۱۲۳) ، وابن حبان (۳۰۸/۳) ، (۲۲/۶) .

البهبي التحقيق والحد ثله الذي بنعمته تتم الصالحات

# رسالة القراءة خلف الامام

## Jammes 9

عن القراءة خلف الإمام » ؟

فأجاب : الحمد الله . للعلماء فيه نزاع واضطراب مع عموم الحاجة إليه . وأصول الأقوال ثلاثة : طرفان ، ووسط .

فأحد الطرفين أنه لا يقرأ خلف الإمام بحال .

والثانى أنه يقرأ خلف الإمام بكل حال .

والثالث: وهو قول أكثر السلف، أنه إذا سمع قراءة الإمام أنصت، ولم يقرآ ، فإن اسماعة لقراءة الإمام خير من قراءته ، وإذا لم يسمع قراءته قرأ لنفسه ، فإن قراءته خير من سكوته . فالاسماع لقراءة الإمام أفضل من القراءة ، والقراءه أفضل من السكوت ، هذا قول جمهور أفضل من العلماء كمالك وأحمد بن حنبل وجمهور أصحابهما ، وطائفة من أصحاب الشافعي ، وأبي حنيفة ، وهو القول القديم للشافعي ، وقول محمد بن الحسن .

وعلى هذا القول . فيهل القراءة حال مخافتة الإمام بالفابحة واجبة على المأموم ؟ أو مستحبة ؟ على قولين في مذهب أحمد .

أشهر هما أنها مستحبة . وهو قول الشافعي في القديم ، والاستماع حال جهر الإمام هل هو واجب أو مستحب ؛ والقراءة إذا سمع قراءة الإمام هل هي محرمة أو مكروهة ؛ وهل تبطل الصلاة إذ قرأ ؛ على قولين في مذهب أحمد ، وغيره :

(أحدهما) إن القراءة حينتذ محرمة ، وإذا قرأ بطلت صلاته ، وهذا أحد الوجهين اللذين حكاهما أبو عبد الله ابن حامد ، في مذهب أحمسه.

(والثانى) إن الصلاة لا تبطل بذلك ، وهو قول الأكثرين ، وهو المشهور من مذهب أحمد ، ونظير هذا إذ قرأ حال ركوعه وسجوده : هل تبطل الصلاة ؟ على وجهين في مذهب أحمد ، لأن النبي عليه أن يقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً (١) .

والذين قالوا: يقرأ حال الجهر ، والمخافتة ، إنما يأمرونه أن يقرأ حال الجهر ، وما زاد على الفاتحة فإن المشروع أن يكون '' فيه مستمعاً لا قارئاً .

وهل قراءته للفاتحة مع الجهر واجبة . أو مستحبة ؟ على قولين : (أحدهما) : أنها واجبة ، وهو قول الشافعي في الجديد ، وقول ، ابن حزم .

(والثانى) أنها مستحبة ، وهو قول الأوزاعي ، والليث بن سعد ، واختيار جدى أبى البركات ، ولا سبيل إلى الاحتياط فى الحروج من الحلاف فى وقت الحلاف فى وقت الحطو ، وفى فسخ الحج ، ونحو ذلك من المسائل .

يتعين فى مثل ذلك النظر فيما يواجه الدليل الشرعى ، وذلك أن كثير آ من العلماء يقول صلاة العصر تخرج وقبها إذا صار ظل كل شيء مثليه . كالمشهور من مذهب مالك ، والشافعى ، وهو إحسدى الروايتين عن أحمد .

 <sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۹۳/٤) ، وأبو داود (۸۷۲) ، وأحمد
 (۱) (۱۰۰/۱) .

وأبو حنيفة يقول: حينئذ يدخل وقها أ، ولم يتغقوا إعلى وقت تجوز فيه صلاة العصر إ، بخلاف غيرها فإنه إذا إصلى الظهر بعد الزوال بعد مصبر ظل كل شيء مثله ، سوى إظل الزوال صحت إصلاته ، والمغرب أيضاً بجزىء باتفاقهم إذا صلى بعد الغروب ، والعشاء تجزىء باتفاقهم إذا صلى بعد الغروب ، والعشاء تجزىء باتفاقهم إذا صلى بعد مغيب الشفق الأبيض ، إلى ثلث اللبل ، والفجر بتخزىء باتفاقهم إذا صلاها بعد طلوع الفجر إلى الأسفار الشديد وأما العصر فهذا يقول: تصلى إلى المثلن ، وهذا يقول لا تصلى إلا بعد المثلن . والصحيح أنها تصلى من حين يصير ظل كل شيء مثله إلى اصفرار الشمس ، فوقها أوسع ، كما قاله هؤلاء ، وهؤلاء ، وعلى هذا تدل الأحاديث الصحيحة المدنية ، وهو قول أبي يوسف ، وعجمد بن الحسن وهو الرواية الأخرى عن أحمد .

والمقصود هنا أن من المسائل مسائل لا يمكن أن يعمل فيها بقول يجمع عليه ، لكن ولله الحمد القول الصحيح عليه دلائل شرعية تبين الحق .

ومن ذلك فسخ الحج إلى العمرة ، فإن الحج الذى اتفق الأمة على حوازه أن يهل متمتعاً يحرم بعمرة إبتداء ، ويهل قارناً وقد ساق الهدى ، فاما إن أفرد أو قرن ولم يسق الهدى ففى حجه نزاع بين السلف والحلف .

والمقصود هنا القراءة خلف الإمام فنقول: إذا جهر الإمام استمع لقراءته ، فإن كان لا يسمع لبعده فإنه يقرأ فى أصح القولين ، وهو قول أحمد وغيره ، وإن كان لا يسمع لصممه ، أو كان يسمع همهمة الإمام ولا يفقه ما يقول: ففيه قولان فى مذهب أحمد ، وغيره .

والأظهر إنه يقرأ ، لأن الأفضل أن يكون إما مستمعاً · وإما قارثاً ، وهذا ليس بمستمع ، ولا يحصل له مقصود السماع ، فقراءته أفضل من

سكوته ، فنذكر الدليل على الفصلين . على أنه فى حال الجهر يستمع ، وأنه فى حال المجافتة يقرأ .

فالدليل على الأول الكتاب والسنة والاعتبار :

(أما الأول) فإنه تعالى قال:

" وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرآنُ فَاسْتَمِعُوا ۚ لَهُ وَأَنصِتُوا ۚ لِلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١(٢) وقال وقد استفاض عن السلف أنها نزلت في القراءة في الصلاة ، وقال بعضهم في الحطبة ، أوذكر أحمد بن إحنبل الإجاع على أنها نزلت في ذاك ، وذكر الإجاع على أنه لا تجب القراءة على المأموم حال الجهر ،

ثم يقول : قوله تعالى :

﴿ وَإِذًا قُرىءَ الْقُرْ آنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْضِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

لفظ عام ، فإما أن مختص القراءة في الصلاة ، أو في القراءة في غير الصلاة ، أو يعمهماً . والثاني باطل قطعاً ، لأنه لم يقل أحد من المسلمين إنه بجب الاستماع خارج الصلاة ، ولا بجب في الصلاة ، ولأن استماع المستمع إلى قراءه الإمام الذي يأتم به وبجب عليه متابعته أولى من استماعه إلى قراءة من يقرأ خارج الصلاة داخلة في الآية ، إما على سبيل المحصوص ، وإما على سبيل العموم ، وعلى التقديرين فالآية دالة على أمر المحموم بالانصات لقراءة الإمام ، وسواء كان أمر إيجاب أو استحباب .

فالمقصود حاصل . فإن المراد أن الاستماع أولى من القراءة ، وهذا صريح فى دلالة الآية على كل تقدير ، والمنازع يسلم أن الاستماع مأمور يه دون القراءة ، فيما زاد على الفاتحة ، والآية أمرت بالإنصات إذا قرىء القرآن ، والفاتحة أم القرآن ، وهى التى لا بد من قراءتها فى كل صلاة ، والفاتحة أفضل سور القرآن ، وهى التى لم ينزل فى التوراة ولا

۲۰٤ : ۲۰٤ .

فى الإنجيل ولا فى الزبور ولا فى القرآن مثلها ، فيمتنع أن يكون المراد بالآية الاسماع إلى غيرها دونها ، مع اطلاق لفظ الآية وعمومها ، مع أن قراءتها أكثر وأشهر ، وهى أفضل من غيرها . فإن قوله :

# « وَإِذَا قُرِيءَ الْقُرْآنُ »

يتناولها • كما يتناول غيرها ، وشموله لها أظهر لفظا ومعنى . والعادل عن استماعها إلى قراءتها إنما يعدل لأن قراءتها عنده أفضل من الاستماع ، وهذا غلط مخالف النص والاجماع فإن الكتاب والسنة أمرت المؤتم بالاستماع دون القراءة ، والأمة متفقة على أن استماعه لما زاد على الفاتحة أفضل من قراءته لما زاد علمها .

فلو كانت القراءة لما يقرأه الإمام أفضل من الاستماع لقراءته لكان قراءة المأموم أفضل من قراءته لكان قراءة المأموم أفضل من قراءته لما زاد على الفاتحة ، وهذا لم يقل به أحد . وإنما نازع من نازع فى الفاتحة لظنه أنها واجبة على المأموم مع الجهر ، أو مستحبة له حينئذ .

وجوابه أن المصلحة الحاصلة له بالقراءة يحصل بالاستماع ما هو أفضل منها ، بدليل استماعه لما زاد على الفاتحة ، فلولا أنه يحصل له بالاستماع ما هو أفضل من القراءة لكان الأولى أن يفعل أفضل الأمرين ، وهو القراءة ، فلما دل الكتاب والسنة والاجماع على أن الاستماع أفضل له من القراءة ، علم أن المستمع يحصل له أفضل مما يحصل للقارىء ، وهذا المعنى موجود في الفاتحة وغيرها ، فالمستمع لقراءة الإمام يحصل له أفضل مما محصل له القراءة الإمام يحصل له أفضل مما محصل القارىء ، وهذا المعنى موجود في الفاتحة وغيرها ، فالمستمع لقراءة الإمام يحصل له أفضل مما يحصل بالقراءة ، وحينئذ فلا يجوز أن يؤمر بالأدنى وينهى عن الأعلى .

 الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : • من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة (٣) » .

وهذا الحديث روى مرسلا ، ومسنداً لكن أكثر الأئمة الثقاة رووه مرسلا عن عبد الله بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأسنده بعضهم ، ورواه بن ماجه مسنداً ، وهذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة ، وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومرسله إمن أكابر التابعين ، ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق الأثمة الأربعة ، وغيرهم ، وقد نص الشافعي على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل .

فتبين أن الاسماع إلى قراءة الإمام أمر دل عليه القرآن دلالة قاطعة ، لأن هذا من الأمور الظاهرة التي يحتاج إليها جميع الأمة ، فكان بيابها في القرآن مما يحصل به مقصود البيان ، وجاءت السنة موافقة للقرآن . ففي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعرى قال : «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا ، فبين لنا سنتنا ، وعلمنا صلاتنا ، فقال : أقيموا عليه وسلم خطبنا ، فبين لنا سنتنا ، وعلمنا صلاتنا ، فقال : أقيموا صفوفكم ، ثم ليؤمكم أحدكم ، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا(٤) » ، وهذا من حديث أبي موسى الطويل المشهور . لكن بعض الرواة زاد فيه على بعض ، فمهم من لم يذكر قوله : « وإذا قرأ فأنصتوا » ومهم من فركرها ، وهي زيادة من الثقة ، لا تخالف المزيد ، بل توافق معناه ، ولهذا رواها مسلم في صحيحه .

<sup>(</sup>٣) أحمد (٣/٣٩)، وابن ماجه (٨٥٢)، والحديث حسن، انظر: صحيح الجامع للشيخ الألباني (٦٣٦٣)، شرح إلسنة للبغوى (٨٥/٣).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٩٧٤ – ١٢٠) ، وأبو داود (٩٧٢) والنسائی (٢٤١/٢)، أحمد (٣٩٣/٤)، عبد الرزاق (٣٠٦٥)، ابن خزيمة (١٥٩٣)، البهتي (٢٦/٢، ١٤١، ١٤٢) في السنن .

فإن الانصات إلى قراءة القارئ من تمام الانتمام به فإن من قرأ على قوم لا يستمعون لقراءته إلم يكونوا مؤتمين به ، وهذا بما يبين حكمة سقوط القراءة على المأموم ، فإن متابعته لامامه مقدمة على غيرها ؛ حتى في الأفعال ، فإذا أدركه ساجداً سجد معه ، وإذا أدركه في وتر من صلاته تشهد عقب الوتر ، وهذا لو فعله منفرداً لم يجز ، وإنما فعله لأجل الاثتمام ، فيدل على أن الانتمام يجب به ما لا يجب على المنفرد ، ويسقط به ما يجب على المنفرد

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله على : «إنما جعل الإمام، ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا قرأ فأنصتوا (٥) » . رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائى ، وابن ماجه . قيل لمسلم بن الحجاج : حديث أبي هريرة صحيح ، يعنى ، وإذا قرأ فأنصتوا » قال هو عندى صحيح ، فقيل له : لم لا تضعه ههنا ؟ يعنى في كتابه ، فقال : ليس كل شيء عندى صحيح وضعته ههنا ، إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه (٢) .

<sup>(</sup>٥) أحمد (٣٠٢/٢) ، (٣٠٢/٢) ، (٣٠٢/٢) ، (٣٠٠) ، (١٤٨/٦) ، (١٩٤) ، (١٩٤/٢) ، (١٩٤) ، (١٩٤) ، أبو داو د (٦٠٣) ، (٦٠٤) وقال : وهذه الزيادة (وإذا قرأ فأنصتوا ) ليست بمحفوظة ، ولكن أخرجه النسائي (١٤٢/٢) بلفظ : (إنما الإمام ليؤتم به ) وصححه الشيخ الألباني (٢٣٥٤) صحيح الجامع وفيه الزيادة المذكورة .

وأخوجه ابن أبى شيبة (٢٥٣/١)، وابن ماجه (٨٤٦)، وصحمه الشيخ الألباني (٢٣٥٥) وفيه الزيادة المذكورة أيضا

<sup>· (177/2)</sup> مسلم (٦)

<sup>[</sup>فائدة] قال الإمام النووى رحمه الله: قد ينكر هذا الكلام ويقال قد وضع أحاديث كثيرة غير مجمع عليها ، والجواب : أنها عند مسلم يصفة المجمع عليه ، ولا يلزم تقليد غيره في ذلك ، وقد ذكرنا في مقدمة هذا الشرح – يعنى شرح مسلم – هذا السؤال وجوابه .

وروى الزهرى عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة . أن رسول الله انصرف من صلاة جهر فيها ، فقال : ﴿ هَلَ قُرَّا مَعَى أَحَدُ مَنْكُمُ آنفاً ؟ فقال رجل : نعم . يا رسول الله ! قال : إنى أقول مالى أنازع ` القرآن(٧) ، . قال : فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله لليَّيْنِ فيما جهر فيه النبي رَنِّيِّ بالقراءة في الصلوات . حن سمواً ذلك من رسول عَلَيْكُ . رواه أحمد وأبو داود ، وابن ماجه ، والنسائى ، والترمذى ، وقال : حديث حسن . قال أبو داود : سمعت محمد بن يحيى بن فارس ، يقول : قوله: ﴿ فَانْتُهِي النَّاسِ ﴾ من كالام الزهري . وروى عن البخاري نحو ذلك ، فقال : في الكني من التاريخ ، وقال أبو صالح حدثي الليث حدثني يوسف عن ابن شهاب سمعت ابن أكيمة الليثي يحدث أن سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة يقول صلى لنا النبي ﷺ صلاة جهر فيها بالقراءة ثم قال : « همل قرأ منكم أحد معي ؟ قلنا : نعم ، قال : إني أقول مالي أنازع القرآن ، قال : فانتهى الناس عن القراءة فيا جهر الإمام ، قال الليث (٨) : حادثني ابن شهاب ولم يقل : فانتهمي الناس ، وقال بعضهم : هو قول الزهري(٩) ، وقال بعضهم : هو قول ابن اكيمة(١٠) ، والصحيح أنه قول الزهرى(١١) (١٢) .

<sup>(</sup>۷) أخرجه أحمد (۲۸٤/۲ ، ۲۸۵ ، ۲۸۵) ، (۳٤٥/۲) ، وأبو داود (۸۲۸) ، والترمذى (۳۱۱) ، وقال : هذا حديث حسن ، والنسانى (۱٤١/۲) وابن ماجه (۸٤۸) ، وابن حبان (۱۵۹/۳) ، والنخارى (۲۲۲) فى جزء للقراءة خلف الإمام ، والبيهتى (۲۲۲) ، وقد والبخارى (۲۲۲) فى الكبرى ، والبغوى )۸۳/۳) فى شرح السنة ، وقد صححه الشيخ الألبانى ، انظر : صحيح الجامع (۲۹۱۳) .

<sup>(</sup>٨) فى التاريخ للبخارى : (وقال الليث) .

<sup>(</sup>٩) في المصدر السابق: (هذا قول الزهرى).

<sup>(</sup>١٠) في السابق : (وقال يعضهم عن سعيد هذا قول ابن أكيمة ) .

<sup>(</sup>١١) في السابق : (والصحيح قول الزهري) .

<sup>(</sup>۱۲) التاريخ الكبر (۸/۸) في جزء الكني .

وهذا إذا كان من كلام الزهرى فهو من أدل الدلائل على أن الصحابة لم يكونوا يقرأون فى الجهر مع النبى عليه ، فإن الزهرى من أعلم أهل زمانه ، أو أعلم أهل زمانه بالسنة ، وقراءة الصحابة خلف النبى آيت اذا كانت مشروعة واجبة أو مستحبة تكون من الأحكام العامة ، التي يعرفها عامة الصحابة والتابعين لهم بإحسان . فيكون الزهرى من أعلم الداس بها ، فلو لم يبينها لاستدل بذلك على انتفائها ، فكيف إذا قطع الزهرى بأن الصحابة لم يكونوا يقرأون خلف النبي عليه في الجهر .

(۱۳) انظر قول الإمام البيه في : السنن الكبرى (۱۹/۲) وقد و د عليه ابن البركماني بقوله : (أخرج حديثه ابن حبان في صحيحه ، وحسنه البرمذي ، وقال : اسمه عمارة ، ويقال : عمرو ، وأخرجه أيضا أبو داود ولم يتعرض لا بشيء ، وذلك دليل على حسنه عنده كما عرف ، وفي الكمال لعبد الغني : روى عن ابن أكيمة مالك ، ومحمد بن عمرو . وقال ابن سعيد : توفي سنة إحدى ومائة ، وهو ابن تسع وسبعين .

وقال أبن أبي حاتم : سألت أبي عنه فقال : صحبيح الحديث ، حديثه مقبول .

وقال ابن حبان فی صحیحه : امعه عمرو ، وقال ابن معین : روی عنه محمد بن عمرو وغیره .

وحسبك برواية بن شهاب عنه ، وفى التمهيد : كان إيحدث فى مجلس سعيد بن المسيب وهو يصغى إلى حديثه وتحديثه ، وذلك دليل على جلالته عندهم وثقته . انتهى كلامه وهذا كله بنفى عنه الجهالة . انتهى انظرهامش السنن الكبرى (١٥٨/٢) .

قیل: لیس کذلك ، بل قد قال أبو حاتم الرازی فیه: صحیح الحدیث ، حدیثه مقبول ، وحکی عن أبی حاتم البسی أنه قال: روی عنه الزهری ، و سعید بن أبی هلال ، و ابن أبیه عمر ، و سالم بن عمار ابن أکیمة بن عمر

وقد روى مالك في موطئه عن وهب بن كيسان ، أنه سمح جابر ابن عيد الله يقرل : « من صلى ركعة لم يقرأ فيها ، لم يصل إلا وراء الإمام (١٤) » وروى أيضاً عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل : هل يترأ خلف الإمام ؟ يقول : إذا صلى أحدكم خلف الإمام تجزئه قراءة الإمام ، وإذا صلى وحده فليقرأ . قال : ركان عبد الله بن عمر ، لا يترأ خلف الإمام (١٥) ، وروى مسلم في صحيحه عن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام ، فقال : لا قراءة مع الإمام في شيء (١٦) .

وروى اليهى عن أبى وائل أن رجلا سأل ابن مستود عن القراءة خلف الإمام، فقال: أنصت للقرآن، فإن في الصلاة شغلا، وسيكفيك ذلك الإمام(١٧)، وبن مسعود وزيد بن ثابت هما فقيها أهل المدينة، وأهل الكوفة من الصحابة وفي كلامهما تنبيه على أن المانع إنصاته لقراءة الإمام.

<sup>(</sup>۱٤) موطأ مالك (ص/٢٠) برقم (١١٣) ولفظه : (من صلى ركبة لم يقرأ قبها يأم القرآن) .

<sup>(</sup>١٥) المصدر السابق (ص/٥٩) برقم (١١٢) .

<sup>(</sup>١٦) أخرجه مسلم ((٧٥/٥).

<sup>(</sup>۱۷) أخرجه البهتي (۲/۱۲) في السنن الكبرى .

وكذاك البخارى فى وكتاب القراءة خلف الإمام ، عن على بن أبى طالب قال : وروى الحارث عن على يسبح فى الأخريين ، قال : ولم يصبح ، وخالفه عبد الله بن أبى رافع ، حدثنا عبان بن سعيد ، سمع عبيد الله بن عمرو ، عن إسحق بن راشد ، عن الزهرى ، عن عبيد الله ابن أبى رافع . مولى بنى هاشم ، حدثه عن على بن أبى طالب : إذا أبم يجهر الإمام فى الصلوات ، فاقرأ بأم الكتاب فى الأخريين ، وسورة أخرى فى الأوليين ، من الظهر والعصر ، وفاتحة الكتاب فى الأخريين من الظهر والعصر ، وفى الأخريين من الهذاء (١٨) .

وأيضاً: فلو كانت القراءة فى الجهر واجبة على المأموم الزم أحد أمرين: إما أن يقرأ مع الإمام ، وإما أن يجب على الإمام أن يسكت له حتى يقرأ ، ولم نعلم نزاعا بين العلماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت لقراءة المأموم بالفاتحة ولا غيرها ، وقراءته معه منهى عنها بالكتاب والسنة . فثبت أنه لا تجب عليه القراءة معه فى حال الجهر ، بل نقول : لوكانت قراءة المأموم فى حال الجهر والاستماع مستحبة ، لاستحب للامام أن يسكت لقراءة المأموم ، ولا يستحب للامام السكوت ليقرأ المأموم عند براهير العلماء ، وهذا مذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد بن حنيل وغيرهم .

وحجهم فى ذلك أن النبى ﷺ لم يكن يسكت ليقرأ المأمومون ، ولا نقل هذا أحد عنه ، بل ثبت عنه فى الصحح سكوته بعد التكبير للاستفتاح(١٩) ، وفى السنن (أنه كن له سكتتان(٢٠) : سكتة فى أول

<sup>(</sup>۱۸) أخرجه البخارى (ص/۷) برقم (۱) فى جزء القراءة حلف الإمام ، وأخرجه البيهتى (ص/۹۲ ، ۹۳ ) فى كتاب القراءة خلف الإمام . (۱۹) البخارى (۱۸۹/۱) ، ومسلم (۹۲/۵) .

<sup>(</sup>۲۰) أخرجه أبو داود (۱۷۷)، (۷۷۸)، (۷۷۹)، (۲۸۰)، والترمذى (۲۵۱)، وقال : حديث حسن ، وأخرجه ابن ماجه (۸٤٤)، (۸٤۵)،

القراءة ، وسكتة بعد الفراغ من القراءة ، وهي سكتة لطيفة للفصل لا تتسع لقراءة الفاتحة : وقد روى أن هذه السكتة كانت بعد الفاتحة ، ولم يقل أحد إنه كان له ثلاث سكتات ، ولا أربع سكتات ، فمن نقل عن النبي بياني ثلاث سكتات أو أربع فقد قال قولا لم ينقله عن أحد من المسلمين ، والسكتة التي عقب قوله : « وَلَا الضَالِّينَ ، من جنس السكتات التي عند رؤوس الآى . ومثل هذا لا يسمى سكوتاً ، ولهذا لم يقل أحد من العلماء إنه يقرأ في مثل هذا .

وكان بعض من أدركنا من أصحابنا يقرأ عقب السكوت عند رؤوس الآى . الآى . فإذا قال الإمام :

ا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينِ ١(٢١)

قال : ( الحمد لله رب العالمين ) وإذا قال :

" إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ " (٢٢)

قال : (إياك نعبد وإياك نستعين) وهذا لم يقله أحد من العلُّماء .

وقد اختلف العلماء في سكوت الإمام على ثلاثة أقوال : فقيل : لا سكوت في الصلاة بحال ، وهو قول مالك . وقيل فيها : سكتتان ، وهز قول الشافعي ، وأحمد ، وغيرهما لحايث سمرة بن جندب : « أن برسول الله بياتي كان له سكتتان : سكتة حين يفتتح الصلاة ، وسكنة إذا فرغ من السورة الثانية . قبل أن يركع (٢٣) ، فذكر ذلك لعمران ابن حسن ، فقال : كذب سمرة . فكتب في ذلك إلى المدينة إلى أتى

<sup>(</sup>٢١) سورة الفاتحة : ١ .

<sup>(</sup>٢٢) سورة الفاتحة : ٥ .

<sup>(</sup>۲۳) سېق تىخر بىجە .

ابن کعب ، فقال : صدق سمرة ، رواه أحمد . واللفظ له وأبو داود وابن ماجه ، والترمذي ، وقال حديث حسن .

وفى رواية أبى داود: «سكنة إذا كبر. رسكنة إذا فرغ (٢٤) بعد (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) » وأحمد رجح الرواية الأولى ، واستعجب السكنة الثانية ؛ لأجل الفصل . ولم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأوم ، واكن بعض أصحابه استحب ذلك ، ومعلوم أن النبى مَرَالِينَ لو كان يسكت سكنة تتسع لقراءة الفاتحة ، لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعى على نقله ، فاما لم ينقل هذا أحد علم أنه لم يكن .

والسكتة الثانية فى حديث سمرة قد نفاها عمران بن حصين ، وذلك أنها سكتة يسيرة ، قد لا ينضبط مثلها ، وقد روى أنها بعد الفاتحة . ومعلوم أنه لم يسكت إلا سكتين ، فعلم أن احداها طويلة ، والأخرى بكل حال لم تكن طويلة متسعة القراءة الفاتحة .

وأيضاً فلو كان الصحابة كالهم يقرؤن الفاتحة خلفه إما في السكتة الأولى وإما في الثانية لكن هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله ، فكيف ولم ينقل هذا أحد عن أحد من الصحابة أنهم كانوا في السكتة الثانية خلفه يقرؤن الفاتحة ، مع أن ذلك لو كان مشروعا لكان الصحابة أحق الناس بعلمه ، وعمله ، فعلم أنه بدعة .

وأيضاً فالمقصود بالجهر استماع المأمومين ، ولهذا يؤمنون على قراءة الإمام فى الجهر دون السر ، فإذا كانوا مشغولين عنه بالقراءة فقد أمر أن يقرأ على قوم لا يستمعون لقراءته ، وهو بمنزلة أن يحدث من لم يستمع لحديثه ، ومخطب من لم يستمع لحطبته ، وهسذا سفه تنزه عنه

<sup>(</sup>۲٤) سبق تخر بجه .

الشريعة . ولهذا روى فى الحديث : « مثل الذى يتكلم و الإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفاراً (٢٥) ۽ فهكذا إذا كان يقرأ والإمام يقرأ عليه .

<sup>(</sup>۲۶) أخرجه أحمد (۲۳۰/۱)، والطبراني (۱۲۵۲۳) في الكبير، قال الحافظ الهيثمي (۱۸٤/۲) في مجمع الزوائد : رواه أحمد والبزار الطبراني ني الكبير، وفيه مجالد بن سعيد وقد ضعفه الناس، ووثقه النسائي في رواية.

وقد ضعف الحديث الشيخ الألباني ، انظر : ضعيف الجامع (٢٤٢).

# فص\_\_\_ل

وإذا كان المأموم مأموراً بالاستماع والانصات لقراءة الإمام ، لم يشتغل عن ذلك بغيرها ، لا بقراءة ، ولا ذكر ، ولا دعاء ، ففي حال جهر الإمام لا يستفتح ولا يتعوذ . وفي هذه المسألة نزاع . وفيها ثلاثة أقوال ، هي ثلاث روايات عن أحمد . قيل : إنه حال الجهر يستفتح ويتعوذ ، ويتعوذ ، ولا يقرأ ، لأنه بالاستماع يحصل له مقصود القراءة ، بخلاف الاستفتاح والاستعاذة ، فإنه لا يسمعهما .

وقيل · يستفتح ولا يتعوذ ، لأن الاستفتاح تابع لتكبيرة الإحرام بخلاف التعوذ فإنه تابع للقراءة ، فمن لم يقرأ لايتعوذ .

وقيل: لا يتفتح ولا يتعوذ حال الجهر، وهذا أصح، فإن ذلك يشغل عن الاستماع والانصات المأمور به، وايس له أن يشتغل عما أمر به بشيء من الأشياء.

ثم اختلف أصحاب أحمد: فهنهم من قال هذا الحلاف إنما هو فى حال سكوت الإمام ، هل يشتغل بالاستفتاح ، أو الاستعادة ، أو بأحدها أو لا يشتغل إلا بالقراءة لكونها مختلفا فى وجوبها . وأما فى حال الجهر فلا يشتغل بغير الانصات والمعروف عند أصحابه أن هذا النزاع هو فى حال الجهر ، لما تقدم من التعليل ، وأما فى حال المخافتة فالأفضل له أن يستفتح ، واستفتاحه حال سكوت الإمام أفضل من قراءته فى ظاهر مذهب أحمد ، وأبى حنيفة وغيرهما ؛ لأن القراءة يعتاض عنها بالاستماع ، مخلاف الاستفتاح .

وأما قول القائل: إن قراءة المأموم مختلف في وجوبها ، فيقال : وكذلك الاستقتاح هل يجب؟ فيه قولان مشهوران في مذهب أحمد ، ولم يختلف قوله : إنه لا يجب على المأموم القراءة في حال الجهر ، واختار ابن بطة وجوب الاستغتاح ، وقد ذكر ذلك روايتين عن أحمد .

فعلم أن من قال من أصحابه كأبي الفرج ابن الجوزى إن القراءة حال المخافتة أفضل في مذهبه من الاستفتاح ، فقد غلط على مذهبه . ولكن هذا يناسب قول من استحب قراءة الفاتحة حل الجهر ، وهذا ما علمت أحداً قاله من أصحابه ، قبل جدى أبي البركات ، وليس هو مذهب أحمد ولا عامة أصحابه ، مع أن تعليل الأحكام بالحلاف علة باطلة في نفس الأمر ، فإن الحلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام في نفس الأمر ، فإن ذلك وصف حادث بعد النبي باللهم ، ولكن يسلكه من لم يكن عالماً بالأدله الشرعية في نفس الأمر ، لطلب الاحتياط .

وعلى هذا ففى حال المخافتة هل يستحب له مع الاستفتاح الاستعادة إذا لم يقرأ ؟ على روايتين ،

والصواب: إن الاستعادة لا تشرع إلا لمن قرأ ، فإن اتسع الزمان المقراءة استعاد وقرأ ، وإلا أنصت .

# فعد.ــــل

وأما والفصل الثانى ، وهو القراءة إدالم يسمع قراءة الإمام . كحال مخافتة الإمام ، وسكوته ، فإن الأمر ، قم ءة والمرغد مها بتناول المصلى أعظم مما يتناول خيره ، فإن قراءة الفرآن في الصلاة أفضل مها خارج الصلاة ، وما ورد من الفضل لقارىء القرآن يتناول المصلى أعظم مما يتناول

غیره ؛ لقوله ﷺ : « من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات ، أما إنى لا أقول : ( السّم ) حرف ، ولكن ألف حرف ولام حرف . وميم حرف (٢٦) » قال النرمذي : حديث صحيح .

وقد ثبت في خصوص الصلاة قوله في الحديث الصحيح ، الذي رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي على قال : لا من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج - ثلاثاً » أي : غير تمام فقيل لأبي هريرة : إني أكون وراء الإمام . فقال : اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله على يقول : لا قال الله : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفيا ، فنصفها لى ، ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل . فإذا قال العبد : (الحمد لله رب العالمين) قال الله : عمدني عبدي ، فإذا قال \* (الرحمن الرحيم) قال الله : أثني على عبدي ، فإذا قال : ( مالك يوم الدين ) قال : مجدني عبدي ، وقال مرة : فوض فإذا قال : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) قال : هذا بيني وبين عبدي ، ولعبدي ، ولمدني ما سأل ، فإذا قال : ( اهدنا الصراط المستقيم صراط عبدي ، ولعبدي ، ولعبدي ما سأل ، فإذا قال : ( اهدنا الصراط المستقيم صراط لعبدي ، ولعبدي ما سأل ، فإذا قال : ( اهدنا الصراط المستقيم صراط لعبدي ، ولعبدي ما سأل ، فإذا قال : ( اهدنا الصراط المستقيم صراط لعبدي ، ولعبدي ما سأل ، فإذا قال : ( اهدنا الصراط المستقيم عراط لعبدي ، ولعبدي ما سأل ، فإذا قال : ( اهدنا العبدا النه النه ) قال : هذا لعبدي ، ولعبدي ما سأل ، فإذا قال : ( اهدنا العبدي ، ولعبدي ما سأل ) . فاين العبدي ، ولعبدي ما سأل ، فإذا قال : ( اهدنا العبدا المنالين ) قال : هذا لعبدي ، ولعبدي ما سأل ، فإذا قال : ( اهدنا العبدي ، ولعبدي ما سأل ) . فاين العبدي ، ولعبدي ما سأل ) . فاين المنالين ) قال المنالين ) قال العبدي ، ولعبدي ما سأل ) . في المنالين ) قال المنالين ) قال المنالين ) قال العبدي ، ولعبدي ما سأل ) . في المنالين ) قال المنالين ) ولا المنالين ) قال المنالين ) ولالمنالين ) قال المنالين ) ولا المنالين كالين المنالين ) ولا المنالين ) ولا المنالين ) ولا المنالين المنالين المنالين ) ولا المنالين المنالين ) ولا المنالين المنالين ) ولا المنالين المنالين ) ولا المنالين المنالين

وروى مسلم فى صحيحه عن عمران بن حسين : أن رسول الله يَرْافِيَّةِ صلى الظهر ، فجعل رجل يقرأ خالهه : بسبح اسم ربك الأعلى ، فلما انصرف قال : «أيكم قرأ ؟ أو أيكم القارىء ــ قال رجل : أنا ،

<sup>(</sup>۲۹) أخرجه الترمذي (۳۰۷۰) وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ، وأخرجه الحاكم (۲۱/۵۰۰) بنحوه . وقال : هذا حديث صحيح ، وتعقبه الذهبي بقواه : لكن إبراهيم بن اسلم أحد الرواة . ضعيف ، وأخرجه النبريزي (۲۱۳۷) في مشكاة المصابح ، وقد صححه الشيخ الألباني ، انظر صحيح الجامع برقم (۳۳۵) .

قال: قد ظننت أن بعضكم خالجنيها (٢٨) » رواه مسلم . فهذا قد قرأ خلفه في صلاة الظهر ، ولم ينهه ولا غيره عن القراءة ، لكن قال : « قد ظننت أن بعضكم خالجنيها » أى نازعنيها . كما قال في الحديث الآخر : « إني أقول مالى أنازع القرآن(٢٩) » .

(۲۸) أخرجه مسلم (۲۸) .

[ فائدة ]

قوله: (خالجنها) أى نازعليها ، قال الإمام النووى رحمه الله: ومعنى هذا الكلام الإنكار عليه ، والإنكار في جهره ، أو رفع صوته يحيث أسمع غيره لا عن أصل القراءة ، بل فيه أنهم كانوا يقرأون بالسورة في الصلاة السرية .

وفيه إثبات قراءة السورة فى الظهر للإمام وللمأموم ، وهذا الحكم عندنا ، ولنا وجه شاذ ضعيف أنه لا يقرأ المأموم السورة فى السرية ، كما لا يقرأها فى الجهرية ، وهذا غلط ، لأنه فى الجهرية يؤمر بالإنصات، وهنا لا يسمع ، فلا معنى لسكوته من غير استماع ، ولوكان فى الجهرية بعيداً عن الإمام لا يسمع قراءته ، فالأصح أنه يقرأ السورة ، والله أعلم . انتهى نقلا عن شرح النووى على مسلم ( ٩/٤ ) ١٠٠ - ١١١)

(۲۹) سبق تخریجه .

(۳۰) أخرجه أحمد (۲۰۱۱) ، والبخارى (ص/۸۷) فى جزء القراءة برقم (۲۰۶) ، والبيهتى (ص/۱۲۸) فى كتاب القراءة ، والدارقطنى (۲۳٤/۱) .

غيره ، وإنما يكون ممن أسمع غيره ، وهذا مكروه لما فيه من المنازعة لغيره ، لا لأجل كونه قارئاً خلف الإمام ، وأما مع محافتة الإمام . فإن هذا لم يرد حديث بالنهى عنه ، ولهذا قال : «أيكم القارىء ؟ (٣١) ٤ . أى القارىء الذي نازعنى ، لم يرد بذلك القارىء في نفسه ، فإن هسلم لا ينازع ، ولا يعرف انه خالج النبي عليلية ، وكر اهة القراءة خلف الإمام إنما هي إذا امتنع من الانصات المأمور به ، أو إذا نازع غيره ، فإذا لم يكن هناك إنصات مأمور به ، ولا منازعة ، فلا وجه للمنع من تلاوة القرآن في الصلاة . والقارىء هنا لم يعتض عن القراءة باسماع فيفوته الاسماع والقراءة جميعاً ، مع الحلاف المشهور في وجوب القراءة في مثل الاستماع والقراءة جميعاً ، مع الحلاف المشهور في وجوب القراءة في مثل مذه الحل ، مخلاف وجوبها في حال الجهر ، فإنه شاذ ، حتى نقل أحمد الاجماع على خلافه .

وأبو هريرة وغيره من الصحابة فهموا من قوله : قسمت الصلاة ، وبين عبدى نصفين (٣٢) ، فإذا قال العبد : ( الحمد لله رب العالمين ) ذلك يعم الإمام والمأموم .

وأيضاً فجميع الأذكار التي يشرع للامام أن يقولها سرا يشرع للمأموم، يقولها سراً كالتسبيح في الركوع والسجود ، وكالتشهد والدعاء . ومعلوم أن القراءة أفضل من الذكر والدعاء ، فلأى معنى لا تشرع له القراءة ، السر ، وهو لا يسمع قراءة للسر ، ولا يؤمن على قراءة الإمام في السر .

وأيضاً فإن الله سبحانه لما قال :

﴿ وَإِذَا ۚ قُرِىءَ الْقُرْ آنُ فَاسْتَحِمُوا ۚ لَهُ وَأَنصِتُوا ۚ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٣٣)

<sup>(</sup>۳۱) سبق تخربجه .

<sup>(</sup>۳۲) سبق تخربجه .

<sup>(</sup>٣٣) سورة الأعراف : ٢٠٤ .

وقال : " وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً . وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ ، وَلا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ "(٣٤)

وهذا أمر للنبي مِرَاتِيْتِ ، ولأمته ، فإنه ما خوطب به خوطبت به الأمة · ما لم يرد به نص بالتخصيص . كقوله :

" وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبَلِ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلُ الْغَرُوبِ " (٣٥) وقوله: « وأقيم الصَّلَاةَ لِلْكُلُوكِ الشَّمْسِ إلى غَسَق الليْل " (٣٦) " أقيم الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلَى عَسَقِ الليْل » (٣٧)

ونحو ذلك . وهذا أمر يتناول الإمام والمأموم والمنفرد بأن يذكر الله في نفسه بالغدو والآصال ، وهو يتناول صلاة الفجر والظهر والعجبر ، فيكون المأموم مأموراً بذكر ربه في نفسه لكن إذا كان مستمعاً كان مأمورا بالاسماع ، وإن لم يكن مستمعاً كان مأموراً بذكر ربه في نفسه . والقرآن أفضل الذكر كما قال تعالى :

" وَهَذَ ذِكْرُ مُّبَارَكُ أَنَزِلْنَاهُ "(٣٨)

وقال تعالى : " وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْراً " (٣٩)

وقال تعالى : « وْمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِشِةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمَى » (٤٠)

<sup>(</sup>٣٤) سورة الأعراف : ٢٠٥ .

<sup>(</sup>۳۵) سورة ق ت : ۳۹ .

<sup>(</sup>۳۹) سورة هود : ۱۱۴ .

<sup>(</sup>٣٧) سورة الإسراء : ٧٨ .

<sup>(</sup>٣٨) سورة الأنبياء : • • .

<sup>(</sup>٣٩) سورة طه : ٩٩

<sup>(</sup>٤٠) سورة طه : ١٧٤ .

وقال : ﴿ مَاْ يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُّخْدَثٍ ﴾ (٤١)

وأيضاً : فالسكوت بلا قراءة ولا ذكر ولا دعاء ليس عبادة ، ولا مأمورا به ، بل يفتح باب الوسوسة ، فالاشتغال بذكر الله أفضل من السكوت ، وقراءة القرآن من أفضل الحير ، وإذ كان كذلك فالذكر بالقرآن أفضل من غيره ، كما ثبت في الحديث الصحيح عن الذي بيرية أنه قال : أفضل الكلام بعد القرآن أربع – وهن من القرآن – سبحان الله ، والحمد الله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر (٤٢) » . رواه مسلم في صحيحه . وعن عبد الله بن أبي أوفي قال : «جاء رجل إلى الذي يربية فقال : إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاً فعلمني ما نجزئني منه ، فقال : «قل سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله » فقال : يا رسول الله ! هذا لله ، فالى ، قال : قل « اللهم ارحمني ، وارزقني وعافني ، واهدني » فلما قام قال : هكذا بيديه – المحمد ، وأبو داود ، والنسائي .

والذين أوجبوا القراءة فى الجهر : احتجوا بالحديث الذى فى السنن عن عبادة أن النبي عليه قال : « إذا كنتم ورائى فلا تقرؤوا إلا بفاتحة

<sup>(</sup>٤١) سورة الأنبياء: ٢.

<sup>(</sup>٤٢) أخرجه البخارى (١٧٣/٨) ، وأحمد (٢٠/٥) ، (٣٦/٤) . وأخرجه وأخرجه مسلم (١١٧/١٤) بلفظ : (أحب الكلام إلى الله) ، وأخرجه البيه (٣٨١/٢) ، والحاكم (٢٤١/١٠) .

<sup>(</sup>٤٣) أخرجه مسلم (١٩/١٧) من حديث سعد ، وأبو داود (٤٣) . وأحمد (١٨٠/١) ، والنسائى (١٤٣/٢) من حديث عبد الله بن أبي أونى .

الك: ب، فإذه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (٤٤) ». وهذا الحديث معلل عند أثمة الحديث بأدور كثيرة ، ضعفه أحمد وغيره من الأثمة . وقد بسط الكلام على ضعفه في غير هذا الموضع ، وبين إن الحديث الصحيح قول الذي يَرْافِي عَلَيْ : « لا صلاة إلا بأم القرآن (٤٥) » فهذا هو الذي أخرجاه في الصحيحين . ورواه الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة . وأما هدذا الحديث فغلط فيه بعض الشاميين وأصله أن عبادة كان يؤم ببيت المقدس ، فقال هذا فاشتبه علهم المرفوع بالوقوف على عبادة .

وأيضاً: فقد تكلم العلماء قديما وحديثا في هذه المسألة ، وبسطوا التول فيها ، وفي غيرها ، من المسائل . وتارة أفردوا القول فيها في مصنفات مفردة : كالبخارى وغيره . وطائفة للنفي : كأبي مطيع البلخي ، وكرام ، وغيرهما .

ومن تأمل مصنفات الطوائف تبين له القول الوسط ، فإن عامة المصنفات المفردة تتضمن صوركل من القولين المتباينين ، قول من ينهى

<sup>(</sup>٤٤) أخرجه أبو داود (٨٢٣) ، والترمذي (٣١٠) وقال : حديث حسن ، أخرجه أحمد (٣١٠) ، والترمذي (٣١٠) ، والحاكم (٢٣٨/١) ، والحاكم (٢٣٨/١) ، والحاكم (٤٦٠) ، ٢٣٩) ، والدار قطني (٣١٨/١) ، (٣١٩/١) ، ابن حبان (٤٦٠) ، والبغوى (٨٢/٣) تى شرح السنة ، ولكن ضعف الحديث الشيخ الألباني حفظه الله ، انظر : ضعيف الجامع (٢٠٨١) ، (٤٦٨٤) .

<sup>(20)</sup> أخرج البيخارى (١٩٢/١) ، ومسلم (١٠٠/٤) ، والنسائى (٢٠٠/٢) ، وأحمد (٣٢٧/٢) ، وابن ماجه (٨٣٧) ، والبيهتى (ص/٢٤) في كتاب القراءة خلف الإمام .

عن القراءة خلف الإمام ، حتى فى صلاة السر . وقول من يأمر بالقراءة خلفه مع سماع جهر الإمام ، والبخارى ممن بالغ قى الانتصار للاثبات بالقراءة حتى مع جهر الإمام ؛ بل يوجب ذلك ، كما يقوله الشافعي فى الجديد ، وابن حزم ، ومع هذا فحججه ومصنفه إنما تتضمن تضعيف قول أبى حنيفة فى هذه المسألة وتوابعها .



تم التحقيق والحمد قد الذي بنعمته تتم الصالحات

أبو مريم مجدى بن فتحى السيل

# الفهرس

| غحة          | الص     |                      | الموضوع                        |
|--------------|---------|----------------------|--------------------------------|
| ٣            |         |                      | مِين يدى الكتاب وأهميته        |
| ٥            |         |                      | العمل في الكناب                |
| ٦            |         |                      | أصل الكتاب                     |
| Y            |         |                      | ترجمة المصنف                   |
| 10           |         |                      | باب صلاة الجاعة                |
| 14           |         | على القبور           | حكم الصلاة فى المساجد التى     |
| 10           |         |                      | فائدة عظيمة                    |
| 19           | ت ا     | ساجد من أعظم العبادا | اقامة الصلوات الحمس في الم     |
| ۲٠           |         | i .                  | أدلة الموجبون : لصلاة ا-       |
| 77           |         | لاة المنفرد إلا بعذر | أدلة من قال : لا تصح ص         |
| 79           |         |                      | قاعدة الشريعة فيمن كان عاز     |
| 47 <b>44</b> |         | · ·                  | ر.<br>من سميع الداعي و لم بجيب |
| 40           |         |                      | من اعتقد أن الصلاة في بيته أ   |
| * 77         |         |                      | رجل جار للمسجد ولم يحضر        |
| 47           |         |                      | إذا أقيمت صلاة الفريضة .       |
| ٤٠           |         | • •                  | رسالة القراءة خلف الإمام       |
| ٤٣           |         |                      | الدليل « الكتاب والسنة والا    |
| ٥٢           |         | ,                    | المقصود باستماع المأموم أثنا   |
| ٥١           |         |                      |                                |
|              |         |                      | سكوتالإمام على ثلاثة أقوال     |
| <b>6</b> 0   |         | ءه الإمام            | حكم القراءة إذا لم يسمع قرا    |
| ٦,           | • • • • |                      | وجوب القراءة                   |
|              |         |                      |                                |
|              |         |                      |                                |

# تهاذيب

# المخوال أهلها إلى النشور

الحافظ زین الدّین عب دالرحمن بن رجب اسحنبای

> ڴٵڒٳڵڟڿؖٵڹؙؿڔڵڬۺٝۯڵؽؽڹڟؙڹڟؙڵ ڵڵۺ۫ڔ؞ۊٳۺڂڣڽؿ؞ۊڶڵۏۯڽۼ